



# السراج الوهاج في الدلالة على أشرف منهاج

يا سارباً فى ظلام الجهل ان لنا من محكم الذكر مايغنى عن السرج واليوم جناك منه بالذي سمحت به المناية من هدى ومن حجيج فع المواعظ واسترشد بما نشرت ربح النصائح من عطر ومن أرج ال المواعظ نور الله يسعره من تابع التوم معموماً من الموج فاحذر وقيت انحرافاً عن مناجهم واسترشد الله واحذر نكمة العرج

أبها الخطيب المساجد كل خطبة ندعو اليها ظروف الأحوال يرشدك الفهرست اليها لاننا لم نقيد الخطب بأسهاء الشهور ولا بعدد الاسابيع ولكنا قيدنا كل خطبة بموضوعها الذي وضعت له ليسهل على الخطباء الوقوف على المواضيع المطلوبة وقد بينا مواقف الاختصار وراء الخطب ليكون للخطب الخسار

وجملناعلامة الاختصار(ق) بينقوسين يترك المختصرمابين القافين

حةوق الطبع محفوظة لمنشيه الناقل لانوال المرشدين محمد الجنبيهي مسكين المساكين ------

شمس من الرشد ماغابت وماغر بت لـكن أهل الهوى عن صوئها احتصوا

# ڛؠٚٳؙؖڛٙٳؙڷۜڰٳؙڷڿؖٳٞڸڿؖۼٚؽ

تُمَّ أُورُكَ فَهَدَيتَ فَلْكَ ٱلْحَمَدُ ﴿ عَظُمَ حُكُمُكُ فَهُ وَتَ فَلْكَ ٱلْحَمَد ﴿ بَسَطِتَ يَدَكُ أَكُرَمُ ٱلرُّجُوهُ ﴿ وَجَاهِكَ أَكُمَ الْحُوهُ ﴿ وَجَاهِكَ أَكُمَ الْحُوهُ ﴿ وَجَاهِكَ أَعْلَمُ الْجَاهِ ﴿ وَبَنَافَتَشَكُرْ ﴿ وَرَمْصِي أَعْلَمُ الْجَاهُ وَ وَجَاهِكُ أَلْحَاهُ وَ وَجَاهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَتَفْفُرُ ٱلذَّبَ وَتَقَبَلُ التَّوْبَةَ وَلا يَبَرِى بَالْمَاعُ أَجَدُ ولا يَبَلُغُ مِدَحَتَكَ قُولُ قَائِلٍ سُبْحَانَكَ النَّاكُ مِدَحَتَكَ قُولُ قَائِلٍ سُبْحَانَكَ النَّاكُ وَلَا يَبِلُغُ مِدَحَتَكَ قُولُ قَائِلٍ سُبْحَانَكَ النَّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ثناء نبوي شريف

﴿ افتتحنا به رجاء البركة والقبول ﴾

يا حَيْ يَا نُورُ نَوْ رَ سَمْعَ آذَانَ قَانِي وَنَوْ رَ بَصَرَ عُيُونَ قَلَي بالْ سَرَادِ نُورِ بِالْطِانِيكَ يَاحَيُّ يَا كَشَهَسُطْلَيُوشِ كَشَهُسُطْلَيُوشِ أَقِمْنَى وَأَقَمْ صُورَتَى وَذَاتَى وَوَجْهِي عِنْدَكَ وَعِنْدَ جَمِيمِ خَلَقَكَ آمِينِ بَرْحَمْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينِ

أَللهُمْ إِنكَ لَملَمُ أَنَّ كَشَرًا مِنَ الخُطَبَاءَ يَرْغَبُونَ أَخَيْصَارَ دِيوَانِ إِرْشَادِ شُوازِدِ النَّفُوسِ الى رَحمةِ مُولاً نا ٱلملكِ القَدُّوسَ ٱلذِي مَا أَنشَأُ نَاهُ إلاَّ عمونةِ المناية والنونيق وكرَامة إرشادِك لانْصحاء وأهل النحقيق وأنَّ آخرينَ فِي مُقَابَلتهم يُحبُّونُهُ كَمَاهُ وَولاَ عَلَصَ مِنْ هِذَا ٱلحِلاَفِ إِلاَّ بِوَضِيم ديوَ أَنْ آخِرَ مُوا فَمَا أَرْغَبَاتِ الفريةَ بن جامعًا لحِميم المَواضيم التي يحتاج ألوا عظون الى إرشادِ الناساليها على حسَبِ الظروفِ ألوَقتية وألحوَ ادِثِ الدَّصرية وَ الملْمِينِ أَكَ فِي سُمُوْ عَظَمَتُكَ وَلَمَا لِي عِمْدِ جَبَرُوتِ كَرِيانَكَ أَنتَ الْمَلَيمُ ٱلمَانِحُ وَالْهَادِي الفَّادِرُ الفَّاتِحُ ثَلَهُ عَزَمَتُ عَزْمَ ٱلْمُتَوَ كُلُّ عَلَى عَنَايَاكَ المُظْلَمَ أَن أُشَيِّدُ مَهَانِي هَذَا أَلَّدَ يُو انْ عَلِي قُواعِدِ أَلْإِلْهَامِ مِنْ إِمَدَادَاتِ الْفَيْتِ الصَّمَدَانَ ٱلَّذِي هُوَ رَا سُ مَالَ عَبَادِكَ ٱلاُمِّيِّانَ ٱلَّذِينَ مَنْ حُظُوطُهُمُ ٱلأَزَّلَيْـةَ أَنْ يرْجُوا عايكَ في كلِّ قولِ وعَمل بَشِّرَتُهُ لهم وسَخَّرَتُهُمْ للقيام بهِ بلاَّحولُ منهم ولاً قُوَّة وَغَبِـةً فيما بُجُرِيهِ فيضُ فضلكَ العَمِم من جليل الأجُور التي نَمُو دُها مِن حَنانَ لَطَهْكَ وسمة رَحْمَتك الماملونَ ﴿ فَأَعْنَى وَلَا تَقْطُمُ إرشادك عنى يا رَبّ المالمين

اللهُمُ إِن أَسَالُكَ يَا سَرِيعَ الإِجَابَةِ وَجَدِيرًا بِالْقَبُولِ أَنْ تُصَلَّى عَلِي الْمَبْلِكَ إِرْشَادًا وَرَسَـدًا وَأَنْ تَجَمَلَ مَا يَكُولِ أَنْ يُصَلَّى عَلِي أَبْدِيكَ إِرْشَادًا وَرَسَـدًا وَأَنْ تَجَمَلَ مَا غَيْرِي بِهِ قَلَى مِنْ لطائف البَيانِ وعوارِفِ المَمَارِفِ وَالتّبَيانِ سَبَّا لِمِدَايَةً مِنْ لَهِي عَلَى أَضَارَحتَّى صَلَّ \* وَأَذَبًا لَنَ اسْتَرَشَدَ بَذَيْرِكَ مِنْ لَهُ عَلَى اللّهُمْ بِي وَبَضَمُاءِ عِبَادِكَ فَا مَنْ اللّهُمْ بِي وَبَضُمُاء عِبَادِكَ لَلْمُمْ بِي وَبَضُمُاء عِبَادِكَ اللّهُمْ بِي وَالسَمُعُاء عِبَادِكَ اللّهُمْ بِي وَالسَمُعُولُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللل

هَلْ مِن حَنَانِ يُوافِينا عَرَحْمَةِ عَنْ بِلُ شِفُوتَنا يا أَسْمَدَ السَّمْدَا فَالزَّابِفُونَ أَسَاوُ البَّنَتِهِمَ وَفَاقِدُ الرَّشدِ مِنهِم أَنكُو الصَّمَدا فَيا مُفْيَقُ وَيا عَـونِي وَيا أَمَلَى سَلَّ مُرْشَدَ الشَّالَ أَنْ بَهْدِي الْذِي مُرَدَا وَقُلُ إِلَى مَنْ أَمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَشَدَا وَقُلُ إِلَى مَنْ أَبْمُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَشَدَا اللهَ عَمُونَةً اللهِ فَا تَي بِحَطَبِ المَواسِمِ الدِينَةِ مِتوالِيةً ثُمَّ تَنْبِعُهَا بَعَطَبِ المُواسِمِ الدِينَةِ مِتوالِيةً ثُمَّ تَنْبِعُهَا بَعَطَبِ المُواسِمِ الدِينَةِ مِنْ بَعْظُبَةٍ تَذْ كَارِمُو لِدِ الْحَبِيبِ الْمُعَالِي اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهِ فَقَالِهُ اللهُ عَلَيْ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّيِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْم

## ﴿ خطبة ﴾

تذكار مولدا لحبيب المختار

الحمدُ لله الذي أفتتَ إيجادَ مَظاهِرِ هِـذَا أَلُوجُودُ بِالْفَيْضِ الْمَمِيمِ الْمَوْصُوفِ بِأَنَهُ شَجِرَةُ ٱلْأَصْلِ النَّورَا نِيَّةٍ وَلَمْهُ الْفَالِدِي عَبِرَتِ النَّورَا نِيَّةٍ وَلَمْهُ الْفَالَدِي عَبِرَتِ النَّورَا نِيَّةٍ وَلَمْهُ الْفَالَدِي عَبِرَتِ المُعُولُ فِي عَالَبُ مَصَوْعاتِهِ وَأَشَهُ أَنْ سَيدِنا عَدِّرَسُولُ اللهِ آخِرُ أَنبِيا ثِهِ المُعُولُ فِي عَالَمَ مِن عَلَيْ وَسَلَمُ وَبِارِكُ عَلَى سَيدِنا عُمَّدٍ وآلهِ وصحبه ذَوى وَأَوْلُ عَلَى سَيدِنا عُمَّدٍ وآلهِ وصحبه ذَوى الإمتيازَاتِ الرَّبانِيَة فَي أَمَا المُعْلَمَ فَيا عِبادَ اللهِ اللهُ أَرْدَادَ الْحَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ

شأيها ألحيرَة أن تَمَنَّ مَوَا مَفَ التَّسليم وألأ دب وأن لا تَعَاوِل إِدْرِاكَ كُنِهِ ذْلِكَ ٱلإِنْهُمَالَ ٱلَّذِي هُوَ مِنْ أَبْدَعِ البِّدَائْمِ وَأُعَجِّبِ الْمُجَبِّ وَ تُمالِي رَّبُّن ا لَمُنْهَ \* دُ بِكُبُر إِ المَظَمَة عن أن آصلَ الى أسرَ ارصُنمه المُقولُ البَشَر يه \* مُّ من إمدَاد ذلكَ النَّور تـكا.ل نظامُ ٱلموجُودَ تـ \* وا نبسَطت الأرضُ كَمَا مِرَوْنَهَاواً رَبُّهُ مَنْ بَهُدُوَّة بِارِيمَا السَّمُواتِ \* الدَّانِ تَتَّ مَظَاهِرُ ٱلْإِيدَاء وتكاملت الإستمدَادَات الـكو نيَّه \* هنا لكَ خَأَق الرَّبُ القديرُ خليفَتَهُ مُنَّ الطِّين وجملَهُ بَشَرًا سَوِيًّا \* وأودَّءهُ سرَّدْلكَ النُّورِ الَّذِي كَانَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْحِينِ بِيا ﴿ ثُمَّ أَمْرَ ٱلْمَلَائِكَةَ أَنْ بِسَجِّدُوا لَبَهَاءَ تَلْكَ الصُّورَةِ ٱلْحِسْمَا نَيَّهُ ﴿ وَمَا زَالَ ذٰلكَ النُّورُ يَانَةُ لُ مِنْ اشْرَفَ أَصلاَبِ الى أَطهَرِ أَرْحامِ \*حتَّى تَرَكَهُ عبدُ أَلَّهُ ا مَمَ ٱلْأُجِنَّةِ وَكِمْ نَتْدَكُ ٱلْأَيْنَامِ \* وَمَا كَانَ ذَلَكَ إِلَّا اِنْتُكْتَةٍ رَبًّا نَبْيةٍ وحكمةٍ بَمَدَا نَيَّه » وَفِي مثل هذَا الشَّهر الشَّر بِف أَستوَى ذَلكَ النُّورُ على عَرْش بَشَرِيَّتِهُ \* وَبِكَامَلَ بَدُرُهُ ٱلْمُنْهِرُ فِءَوَالِم سَمَاء جَسَمَا نَيْتُه \* ثُمَّ فِي السِّا فِي عشرَ منهُ بَزَغَت على الموالم شمسُ مُحَدَّاهُ السِّنَّيَّةُ هَا للهِ إِنَّ شهرًا تكاملُ فيهُ يذرُ الهَدَاية لمن أجل الشَّهور \* وإنَّ بومَّ أَظهرَ فيه كو كُ العناية لمُوسمُ إقبال ويُرُودِ \* وإن َّ ساعةً برَزَ فيها الشَّفيمُ الأعظَرُ لهيَ أَشرَفُ الساعاتِ الزُّما نيه ، فأستمدُّوا يا أهلَ الإعان لأستقبال هذَا الميدِ فا نهُ من أَشرَفِ الأعساد \* وعظَّمُوا أمرَهُ لمظيماً فِوقَ لمظهم ألمسيحيَّانَ لميد الميلاد \* تَذُكَارًا لليوم الذي وَان كُمْ فيه الرَّحَاتُ الرُّبَّا نيَّة والنَّهَ عاتَ الاحسا نيَّه \* ومَنْ كَانَ قُوِىً المُحَبَّةِ لِنِيَّ الرَّحَمَّةِ فَلِيا أَتْ بِبُرْهَانِ مُجَبَّتِهِ \* وَمَنْ كَانَ ذَا

نَمْهَ فَلْيَجْتُهِ فَى أَنْ يَرَىرَبُهُ عَلَيْهِ آثَارَ نِمْمَتِهِ ﴿ وَإِنَّهَا لَقُرْبَةٌ تَقَوَّى ٱلإِيمَانَ وَتُوَافِقُ ٱلإِشَارات القُرْآنِيَّة ﴿ قُلْ بَفْضَلِ ٱللَّهِ وَبَرَحْمَتُهِ فِبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَبِرٌ مَمَّا يَجِمَعُونَ ﴿ وَقُلَ ٱعْمَاوا فَسَيْرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمَنُونَ ﴿

قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ كُنْتُ بَنِيا وَآدَمُ مُنْجَدِلُ فِي طَيِنَتِهِ ﴿
وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةِ وَالسَلاَمُ خَرَجتُ مِنْ نِيكَاحٍ ﴿ وَلَمَا خَرُجٍ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَكُنْ آدَمَ اللهُ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَانْ لِمَ يُصِينِي مِنْ سِفَاحٍ الجَاهِلَيَّةِ شِيءٍ لَكُنْ آدَمَ اللهُ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَانْ لِمَ يُصِينِي مِنْ سِفَاحٍ الجَاهِلَيَّةِ شِيءٍ

إِنَّ الدِّينَ آمنوا وعَمَلوا الصَّالحات أُوائِكَ هُمْ خيرُ البِّريَّهِ

#### ﴿ خطبةٍ ﴾

نذ كارلام سرى والمعراج والحث على صوم وجب الحملة الدينة لله الذي اختص با ختتام الرسالة سيّد خَلْقه وأ كرَمَ رُسُله « وجملة أفضلَ مَعَصُوم في نوله وحاله وفي كُل عَمَله «وأنالهُ مِن النتوحات الصّدَدَانية والملوم اللَّهُ نية مالاً بجيط به البيان « وأشهدُ أن لا إله إلااً لله الذي أقرَر أا بربُوبيته في الأزل « وأشهدُ أنَّ سيّدنا محمّدًا رَسُولُ اللهِ الذي حرّم على امته الدين أننيت عليهم في آبات الفرآن (أما بعد) فيا عباد الله لله ألم أراد وصعبه الذين أننيت عليهم في آبات الفرآن (أما بعد) فيا عباد الله لله ألم أراد وصعبه الذين أننيت عليهم في آبات الفرآن (أما بعد) فيا عباد ألله لله أراد رحمته « وأن بُو قِدَ لهم مصباح البداية مِن مشكاة لُطفه وحكمته « خلع خلمة الصفات الكمالية على سيّد ولد عد النه الما الما الما المالية السابع والعشرين خلمة الصفات الكمالية على سيّد ولد عد المالية المنابع والعشرين

مَنْ رَجَّبِ أَنْ يُرْفَعَ الي أعلى عليَّان ﴿ لِينَوِّجَ بِنَاجِ الخَلَافَةِ الْمُظْمَى فِي شرَف موا قف التَّمكين \* فوافاهُ الأمينُ ومعَهُ ميكائيلُ لِيُمَيَّانهِ إلى لِقاء الـكريم المنَّانِ \* وجمَّلاً مُمِنَ الإستمدَّادَاتِ اللَّـكُو تِيَّةٍ عَالاً تَسَمُّهُ وَائْرَةُ النَّصُوُّر \* من ضرُورياتِ النَّطهِ ر وواجبات النزَاهــة ِ والنَّنوْر \* التي تليقُ بأ كرَم عَنُاوق وأ كمل إنسان \* فسُبْحانَ من أسرَى بعبده ليلاً من المسحد الحَرَامُ الىمُسجِدُ أَيْلِيا \* حيثُ كَانتُ فِي أَنْظَارُ مِ أَرْوَاحُ أُولِي الْغَرْمُ. مَنَّ اً لأنبيا ﴿ وَتَجَسِدُ الْأَرْوَاحِ أَمْرُ مُشْهُودٌ لَدْوَى البِّصَائر والعرفان ﴿ فَصَلَّى بِهُمْ ثُمَّ وَقِي حَتَّى ٱرْتَقَى الى سدرَة المُنتهَى \* فأحجَمَ البرَاقُ وَوَقَفَ جبر بلُ حيثُ نهايةُ الإنتهَى \* وما كـاتَ لُـكذَّب مُنتون أنْ يُطالبَ على صَدْق ذْلكَ بِدَليلِ أُو بُرْهان ﴿ لا نَنا لَمُ غَاطِبَ إِلا مَنْ يَعْتَمْذَاْن نُدَرَةَ الله لاَ يُمحزُها عَمَلَ \* وأنَّ رَسولَ الله أصدَقُ مَرِثِ قال وأسبَقُ مَن وصَلَ \* وأنَّ الطَّبيعةَ ليسَ لها في المُعجزَ اتِ وفي خو ارق العادَةِ شان \* وهُنا لكَ زُجَّ بذلكَ الجَسَدِ النَّورَاني في تَيَار منَ النُّورِ \* حيثُ لاَ سبيلَ الى تَمَاقُ الأيَّام ولا مَرَّ الدُّهور \* الىأنْ انْمَمَسَ في لُجَّج النَّجلِّي الذِي كَانَ كُلَّهُ حَنَانٌ وَسَطَّمَاتُ إحْسانِ \* قالَ تعالى ( ثُمَّ دَنا فَندَلِّي فـكانَ قابَ قوْسين أَوْ أَدْنَي ) وهُنَا لِكَ ذَهَبَ البَّينُ وفنيَ الأبنُ وحَظَى بالمَقــام الأسني \* فيمو قِف لا يَنْبغي أَنْ تَصَوَّرَهُ الأَذْهِانُ ولا أَنْ يُدْرَكَهُ المَيانِ ﴿فَصُومُوا هَذَا الشَّهْرَفَا نَّهُ شَهْرُ اللَّهِ المُحرَّمُ الْمُرَغْثُ في صيامه \* والذي عَمَلَ السَّلْفِ الصَّالِحُ على صوم جميع أيًّا مه \* وهُوَ الذِي عَنَاهُ النبيُّ في حَديثهِ الآتي لاَ كما توَهَّمَ أَهلُ البّيانِ ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعَملوا الصالحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أُجْرَ مَن أَحَسَنَ عَمَلاً) ( والباقياتُ الصَّالِحاتُ خيرٌ عِندَرَبَّكَ ثَوَابًا وَخيرٌ أَمَلاً ) ( وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبَّهِ جَنَّتَانِ فيأَى ۖ آلاَء رَبِّكُما ثُكَلَّةِ باذ )

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم رَجَبُ شَهْرُ اللهِ وشَمْبانُ شهرِي ورَمْضانُ شهرُ أَنْهُ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسلامُ أَنْهُ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ المَّـكَةُ وَالسلامُ اللهِ الصَّيام بَعْدَ رَمَضانَ شهرُ اللهِ الحَرَام

\*\*\*

# ﴿ خطبة ﴾

الحثءلي تعظيم شعبان واستقبال ليلة نصفه

الحمد لله الذي كرَّر النا أيام المواسم رَحمة منه وحناناه وأكثر مواقيت المفاخ تحكرها منه ولطفا وإحساناه وشرق شعبان بتحويل الفبلة وبلية النجلي الأعظم وأشهد أن لا إله الا الله المعبود الذي لا تُرجي إلاَّر حمنه واشهد أنَّ سيد ناعمد أو سرا أو الله الذي تعالت في ساء المجد وتبته ألهم صل وسلم وبارك على حبيبك الأعظم ورسو لك الأكرم (أما بعد) فيا عبادالله لفد وانا كم سَمبان الذي هو في كل عام ببشر كم بقد وم رَمضان ومعه ليلة نصف وانا كم شمبان الذي هو في كل عام ببشر كم بقد وم رَمضان ومعه ليلة نصف التي هي أشر ف مواقيت الا منتان و فشكرا الله عرب المئان الذي تفصل بها على هذه الأمة وتكرم و فعوب المهدية بشهد مواسم القرب باستعداد وشوف و وطؤبي لمذن بريست الاستفالة بفروغ صبر وشدة والدون و ومبد وشدة والمتواف و وطؤبي لمذن بالسينالة والم والموافق الله والمدة والموافق المؤبي المهد المنالة المؤبو وشدة والمدة والمؤبي المهد والمدة والمؤبي المهدون الله والمدة والمؤبي المهدون الم

تَلَمُّتُ \* وطُوبي لما مل يَعلمُ ميمادَالعَمل فيُسارعُ اليهِ وَيتَعَدُّم \* وَياسمادَةَ مَن استوات على قلبه عِزةُ الإيمان فترَفْعَ عن ذُلَّ المُعْصِيَه \* وَخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الآخَـٰذِ بَكُلُّ ناصِيةٍ والذِي لاَ تَحْفَى عليهِ خافيَه \* فَنَهْى النَّفْسَ عن الهَوَي وعلى ما فَرَط منهُ تَندُّم \* وَياشَفَاوَةَ الْمُخذُولِ الذِي نامَ اللَّيالِي وأَضاعَ الْأَيَّامِ \* وَمَا قَضَى حَيَانَهُ الأَـــيْـفُ زَخْرَنَةِ المَلاَيسِ وَتَحْسَينِ الطَّمَامِ \* وَكُلَّما نُهِيَ عِن المَلاَهِي يقولُ رَبَّنا أَبَرُّ وأَرْحَمَ \* لَمَمْ إِنْ رَبَّكَ يا عبدَ السَّوِء لبنُّ ورحيم \*وَلَـكُنْ مَنْ كَانَ كُرِيمًا وَرَحيًّا لايْفَا بِلُ الأَبالطاعةِ والتعظيم \* وانما أنتَ ياأسيرَ الشَّهُوَاتِ وكثيرَ الْهَفُوَاتِ مِنْ كُلُّ لَنِيمِ ٱلْأُمِ ﴿نَتَنَافَسُوارَحْمَكُمُ ۗ اللهُ في أعال البرِّ فإيْما عُنوَانُ السَّمادَه \* وَمَنْ رَامَ الغَنائِم فليجتهـــد في أنَّ يَبُلُغُ فِي لِيلَةِ النَّصِفُ مُرَادَه ﴿ فَهُنَا لَكَ خَلَمْ تَعَلَّمُ وَنَّكُ تُوزُّعُ وَخُطُوظٌ تُقْسَم ﴿ ومَنْ كَانَ كَسُولًا أَوْ مَنْ إِحْرَانِ الشُّـيا طَانِ. فَلَيْعَلَمْ أَنَّ السَّاعَةَ آنيتُ لاَ رَيدٍ قَيْهَا وَأَنْهُ لا يُبْعَثُ الأَ مَمَّ المُجرِمِينَ • وَكَفَّى بالـكسُولِ حَرْمَاناً أنَّهُ عَا فَازَ بِهِ المَنْقُونَ مِمَ الْحَرْلَانِ بُحْرَمِ \* أَنْمَنْ يَمْنِي مُكَبًّا عَلَى وَجِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَشَىٰ سُويًاءلى صَرَاطٍ مُستَفَيِّم · إِنَّ الذِّينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بالفيبِ لهم مَنْفَرَةً وَأَجِرٌ كُريمٍ . إِنَّ اللَّهِ بِنَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الـكتابِ والْمُشرِكِينَ في نار جَهنم

قالَ رَسُولُ اللهِ صِلِى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ اذَا كَانْتُلِيلَةُ النَّصَفَ مِنْ شَـَعْبَانَ فَقُومُوا لِللَّهَاوَصُومُوا نَهَادَهَا فَإِنَّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ فَيَهَا لِنْدُوبِ الشَّمْسِ الى سَمَاءَ الذَّنْيَا فَيقُولُ هُلَ مِنْ سَائلٍ فَأُعطَيَّهُ هَــَلَ مِنْ مُسَنَّزُ زَقِ فَأَرْزُقَهُ هِلْ مِن مُسْتَفْفِرٍ فَأَغْفِرَ لهُ هَلْ مِن دَاعٍ فَأَسْتَحِيبَلهُ هَل مِن كَذَا هَلَ مِن كَذَا حِتَى يَطْلَمُ الفَجِرُ

# ﴿ خطبة ﴾

التبشير بقدوم رمضات الحمدُ لله الذيمتَّمنا بالبِّقاءاليمو سم الصُّوم ورَزَقنا العافية • وشرَّعَ لنا الصَّيَام لِيُكَفِّرَءنًا السَّيِّئات وَبُسكنَناجَنَةً عاليَه ﴿ تَمَالَى رَبُّنا الذِّي لُولًا ۚ تطهيرُ أوَا مره ونوَا هيه لكُنَّا أَسُوأَ حَالاً مِنَ العَمير . وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلةَ إلا أللهُ الذي سَمَّت وَحمته عَضَه \* وأشيدُ أنَّ سيدنا عمدًا رسولُ الله إلِذِي تَمَنَّى الْمَغْوَرَةَ لِأُمَّتِهِ فَأَ نَالَهُ رَبُّهُ مَا طَلْبَهُ ﴿ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسِلْم وَبَاركُ عَلَى سيَّدنا محمَّدِ وَآلِهِ وَالطُّفُ بِنا فِيهَا جَرَتْ بِهِ المُقادِيرِ (أَمَا بِعَد) فِيا عَبَادَ الله إِنَّ للسَّمَادِة أَعِالاً مَمَادِمِةً بَيِّنَهَا ٱللهُ في كِتَابِهِ \*وإنَّ لِلشَّقَاوَة لَملاماتِ عَرَّفُهَا لَـكُمْ عَلَى ٱلْسِنَةِ أَحِيابِهِ \* وليسَت السَّمَادَةُ في جَمَع أرطال الذَّهَبِ ا رِلا فِي اقتِناء الفَّناطِيرِ \* والحِمنِّ السَّمادَةَ كَـلُّ السَّمادَة في استقبال أوَّناتِ المماذات والإنبان بها على الوَجِه المُشرُوع من صوم وحَج وصاوات وأن خُلِ ابِنُ آَدِمَ زِينِتِهُ إِلاَّ دَيَّةٍ كِلمَا وَقَفَ بِينَ يِدَى مُولاهُ الْمَلَكُ الْفَدِيرِ. شِّقَاوَةُ كِلُّ الشُّقِاوَةِ فِي النَّهَا وُن يَا وَا مِن اللَّهِ وَاوَاهِيهِ . وَأَنْ يَشْتَغَلَ المَبْذُ عِن رَبِّهِ بِيُطُوطِهِ إِلَّا اللَّهِ وَمِهْ إِهِمِ \* حِتَّى اذَا أُدْرَكَهُ الموتُ حُرْمَ الحُورَ وَنَرَكُ أ القَصُورَ وسكَّنَ السَّمْدِ \* ولِفَدْ أُقبَلَ عليكُم شهرُ الممَل الصَّا لِح الذِي يُمتَقُ

الرِّ قابَ مِنَ النَّارِ. وَيُطَهِّرُ الْعَامِلَ اذَا أَتَهَنَ عَمَّلُهُ وَيَجِمَلُهُ مُعَ الأَبْرَارِ. وَإِنْ الصَّوْمِلاُّ قَرَبُالقُرَبِ اليَّالتَّذَكيةِ وَلَطْف التَّطْهِيرِ ﴿ فِيا أَهِلَ الْاعَانِ تَوَاصَوْا بالصُّوم فإنَّهُ نَمَّت المبادَه . وما شَرَّعَهُ رَبُّ المزَّة النَّهُ رُالا لَيُطَرِّرُ به عبادَه \*حتَّى اذَاصانُوا أَنفُسَهُمْ صَلْحُوا للتَّمتُّم في الجَنَّةِ بِالْمُكِ الكَّبِيرِ \*وهذَا هوَ شَهرُ الصّيام قد هَبَّتْ عليكم نسماتُ اقباله \*وعَمَّا تريب تَستشرُ ون عُنشَّرَ اته وَرُوْمَ يَةٍ ﴿ هَلَا لَهُ . وَإِنَّهُ لَهَلَالُ النُّمَنِ وَهَلَالُ البَّرَ كَةِ وَالسَّمَادَةِ وَالتَّيْسِير فَمَن كَانَ لهُ حَبِيتُ أو صاحبُ من المُصاة فلا يَثُن كُهُ فَريسةً للشَّيطان \* فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى بُوَّاخِذُالمُومَنَّ أَذَا لَمْ يَنصَحَ الأَّصدِفَاء ولا الجبرَان ولا يقبلُ صومَ الصَّامُ اذا صاقياً هل المَاصي والتَّفْصير \* فوَاعَبِنا لصديق يَخافُ على صَدِيقهِ أو جاره ِ حَرْقَ مَنَاعَ البُّيُوتِ\* ولا يُشفَقُ عليه من لَهَب جِهِنَّمَ التي سَيْصِلاَها بَعدَ أَنْ يُمُوت \*معَ علمه با نَّهُسُوفَ بُحاسَبُ على النقير وعلى القطمير «فتَمَقَّاوايا عبادَ الله الفولَ فليس الأمرُ بهين «واسلُ كُواسبيلَ السُّكَمَة فَانَّهُ وَالله وَاضْحُ وَ بَيْنَ \* وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مُولاً كُمْ فَنْعُمَ المُولَى وَ لَمْ َ النَّصير قالَ عليهِ الصلاّةُ والسلامُ يقولُ اللهُ تباركُونمالي كلُّ عَمَلَ ابن آدَمَ لهُ

قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يقولُ اللهُ تباركُ وتمالي كلُّ عَمَلِ ابنِ ادْمَ لهُ الا الصَّوْمُ فإِنَّهُ لي وأنا أجرِي به

#### ﴿ خطبة ﴾

الحث على الصوم والإتيان به على الوجه المشروع

الحمدُ لله الذي أباحَ للذاكرينَ الجاوسَ في عَالس أنسه \* وأتاحَ للتَّا ثبين الْمُتَطِّرَ بِنَ أَنِ يَدْخُلُوا فِيحَظِيرَة قُدْسَة \*وَشَرَّعَ لَمْبَادِهِ الصَّوْمَ وجَمَّلُهُ وَسِيلةً لمَنْفَرَتهِ وَرضُوا نَه \*وأشهدُ أَنْ لا إِلَّهُ اللَّهُ العربِرُ النَّفَّارِ \*وأشهدُ أنْ سيدنا محمَّدًارَسولُ الله مُبَرِّرُ الأبرَارَ ومُطَهِّرُ الأَطْبِارِ \*أَللهمَّ صلَّ وَسلمُ على سيَّدنا عِمَّد وَآله وصَحَبه ومَن سَبَقَهُ بالرَّ سالة من اخوَا نه ( أمَّا بعد ) فا عيادَ الله إن صَيفَكم هذا أكرَمُ صَيفٍ يُكُرمُ مَن نَزَلَ في ديارهم \* ومَّنمُ سخَطَالله وغَضَبهُ عن حَلَّ في جوارهم \* فها أكرمَهُ من ضيف مَن أَكرَمَهُ عاشَ في شَفَاعته وماتَ في ضَمانه (ق) وهذا الضَّيْنُ الميمُونُ لا بَطرُقُ الآ أبوَابَ الكرام \*ولا يَتباعَدُ والله إلاّ عن أحياء المتكبّرين اللَّنام \* الذين أُوقَعَهُ اللهُ وهِ لا يَشعُرُونَ في مَواة حرمانه \* فياندامة بيت لم يكرم هذا الضَّيفَ الكريم \*ويا حَسْرَة أناس لم يَعَدَّمُوا هذا النَّذِيلِ العظم \* وياخَيَبة مَنْ أَعرَض عنهُ وقد نَزل في ساحات أهله وجيرانه \*ألا تُبًّا للمُنافق، الذي يتجارى على الفطر في رمَضان \* ألا سُحُقاً لَن لا يُحَافُ نَطْشة الحَسن الدَّيَّانِ \* أَلا بُمْدًا لمن يَدَّعِي المُبُوديَّة ثمَّ هُو يُبارِزُ ربَّهُ مُخالفته وعصيانه \* ألا خُسرًا لَمَن يُسلمُ نفسهُ للنَّار وقد سلم منها الصَّائمون ﴿ أَلا حَرَقًا إِنْ حَرِم نَفْسَةُ رَبِحَ الْجَنَّةِ وَفَدْ تَمَتَّمَ بِهَا الْقَائِمُونَ\* أَلَا خَيْبَةً وَخَبَالاً لَمَن لَمْ يَعْلَم أَنَّ فطرَهُ بلاَ عــذُر علاَمةُ خَبَلهِ وخُسْرَانه (ق) فيا أيُّها الصَّائمُ الذي تَحَمَّلُ

رَمَلَ الأ بْرَارِ \* لا تُدَنِّسُ نفسكَ ولا تُضط عملَكَ مُخالَطة الأشرار \* ولا نَستَمْمُلُ جَوَارِحَكَ وَحَوَاسُكَ الآفي المَمَلِ الذي يَمْمِسُكُ في بحاررَحمة اللهُ وَإِحسانه \* ابْسَ الشَّأْنُ يا أَيُّها الصَّائِمُ أَنْ تَكُونَ طَرُوبَاً وَلَمُو با \* وأن لاَ يَتُرُ كُكَ اللَّيلُ أو النَّهارُ إلا وقد المتلأَّتَ ذُنواً وعُو ما \* أو أن تكون بِحَانِتِكَ مِن جُنُود الشَّيطا زواًعوانه \* انما الشَّأْنُ أَن تَكُونَ بِحُسِنِ الأَدَبِ تَهَيَّا وَنَقيًّا \* وأنْ تـكونَ بِصا لح عَمَلكَ للرَّحمن لاَ للشَّيْطان وَ ليًّا \* وأنْ نُشغلَ فراغَ وَمَنكَ في ذكر اللهُ أو في تلاَّوهَ فَرَآنَه \* أَلا إِنَّ تلاَّعُبَ الصَّائم عندَ الله لكَبُول النَّاتُم في الفراش \* وإنَّ منزلتَهُ وهُولا مِ لا تتمالى عنْ مَنزلة الأو باش\* وما مَثَلَهُ في طَلَبَ الجَنَّةِ إِلاَّ كَمْثَلِ مَنْ يَطلبُ الثَّمَرَ ـــيْنِ غير أُوَا نه \* أَلاَ إِنَّ الصَّاءَمَ الحَقَّ هُوَ الَّذِي تَرْضَى عَنْ عَمَلَهِ الْمَلاَّئِكَةُ الـكرَام أَلاَ إِنَّ الصَّائِمَ الحَقَّ هُوَ ٱلَّذِي اذَا فَرَغَ مِن الصَّوْمِ تَهَيَّا ۚ لِلقَّيَامِ \* أَلاَ إِنَّ الصَّائيرَ الحَقِّ هُوَ أَلْذِي بِحُارِبُ الشَّيطانَ بصدق يقينهِ وقُوَّةٍ إِيما نه ﴿ فَصُومُوا يَا أَهُلَ ٱلْإِيمَانَ صِيامَ مَنْ يَمَلَمُ أَنَّ الجَنَّةُ مُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّهُ لاَ بَستحقهُ إلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى دَفْعُ شَهَوَاتُهِ وَصَرْعَ شَيَطَانُهِ فَــدِيرًا \* وَأَنَّ نحاةَ الصَّانُم وَفُوزَهُ فِيخُلُو بَطْنَهُ وَصَوْنَ فَرْجِهِ وَلَسَانُهُ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا كُتبَ عليكُمُ الصيامُ كما كُتبَ على الذين من قبلكم لَعلَّكُم تَتَّقُون ، قد أَقَاحَ المُؤْمَنُونَ الَّذِينَ هُمْ فيصلاً تهم خاشمُونَ والَّذِينَ هُمْ عن ٱللُّمْو مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَتَّمُوا مَا أَنَّلَ ٱللَّهُ البَّكُم وَتَدَّبُّرُوهُ تَفُوزُوا برضوانهِ وغُرَفَ جنانهِ

. . قال رَّسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الصومُ جُنَّةُ ۖ لِأُحدِكُمُ مالم بحرقها قالوا وم يَحْرَقُها. يارَسُولُ الله قال بكذب أو غيبة ﴿

فيا أيها الصائم وللمختصرأن يقول بمدقوله ومات في ضمانه

# ﴿ خطبة أخرى كه

في وصف حال الصائم وإرشاده إلى الصوم الصحيح الحمدُ لِلهِ ٱلحِيِّ ٱلدَّائِمُ ٱلَّذِي لا تَعْطَعُ دَيُومِيَّتُهُ ٱلدُّهُورِ \* الولِّيَّ الفائم

الذي كلُّ عَلَوقِ لِقَبْضَةِ قُدْرَتهِ مَقْهُورِ \* لا إلهَ إلاَّ هُوَ سُلْطَانٌ كَبيرٌ وَمَلكُ جَبُّ أَرْ نَوَى قَدِيرٍ \* وأَشهدُ أَنِ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ الذِي بَسَطَ ٱلأَرْضَ ورَفَمَ السَّما \* وأشهدُ أنْسيدِ نا عمَّدًا رَسولُ اللهِ الذِي رَقِّي الى أَرْفِم المقاماتِ وسماه اللهم صلّ وسلم وباوك على سيّدِنا مُحمَّدٍ وآله وصّعبه كِلَّا أَ مَتَزَّمُو رَقُّ وَيَهِلُلُ

مَطير ﴿ أُمَّا بِمد ﴾ فيا عِبادَ أَللهِ إِنَّ الزَّارِ عَ لا بَزَّرَعُ إِلَّا لَيْنَتَّهُمَ بَحَصادَ ما زَرَعٍ \* وإنَّ الحِامِعَ لاَ يَجِمْعُ إلا ليَتمتَّعَ بفَائِدَةِ مَا جَمَّعٍ \* وَكُلُّ عَامِل لا يَممِلُ إلا لنتيجة ناجحة يَرجُوها الضمير

فها هيّ النَّديجة التي تصبرُونَ على الجُوع لأجلها \* وما هيّ الغايةُ التي يتُمُ الإمسياكَ مِنَ الفَجْرِ الى النُّرُوبِ لِنبِلها ﴿ أَرُونِي مَا فِي نِوَايَاكُمُ إِنْ نتُم من أهل التبصُّر والتَّه كبر \* الصَّائمُ الصَّادِقُ هوَ الذِي يَتَقرَّبُ بصَّون لسا نهِ وَقَلْبُهِ الَّيَّ اللهِ \* الصَّاعُرُ الصَّادِقُ هُوَ الَّذِي يُصَلَّحُ بِصُورِمِهِ مُقَرَّهُ فِي ٱلدَّارِ الآخرَةِ وما وَاهِ و الصَّائمُ الصَّادِقُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِمِتَّقِ رَقَبَتِهِ مِنْ

بُبِ السَّمِينِ وبَردِ الزَّمْهِرِينِ ﴿ وَهَا نِيكُمُ النَّائِجُ لَا تَدُوكُ مُصَاحِمَةِ الْأَلْمَابِ ومُعانفةِ ٱلْمَلَاهِي، ولا بارتكاب الـكَبائر ولا بفعل ٱلمناهي، ولا بِٱلتَّلدُهُ عندَ الإفطار بأ كُل الـ كُنافةِ والفطيرة وللكنَّما تُدرَكُ با لَنَايْس بالسَّكينة والوَقارِ \* وقيام قليل مِنَ اللَّيلِ وصوم النَّهارِ \* وطول الصَّمْت وأنتظار اً لموت وخوف اليوم العَسير (<sup>ق)</sup> تألُّه إنَّ العَقَلُ ٱلذِي لاَ يَفْقَهُ حِكْمَةَ العَمَل الْمُفْرُوضِ ما هُو مِنَ المُقُولِ النَّيْرَةِ • وإنَّ المَمَلَ الذي لاَ يَقْرَ بُ العاملَ من رَبِّهِ ما هُوَ مِنْ أَعَالَ ٱلآخَرَهِ وَ إِنَّ الصُّومُ الذِي لا يَصْحَبُّهُ الحَيَّاءُ وَالْحُوفُ مَا مُوَ إِلَّا فُكَاهَةُ شَرَير ، أَلْبُسُ أَلْمُصُودُ مِنَ الصُّومِ أَستصحابُ المُخافة ولادب \* أليسَ المَفْصُودُ مِنَ الصُّوم مُمَالَحِةُ الحافة والفضِّ \* أَلْيْسَ الْمَصَودُ منَ الصَّوْم مُطارَدةُ الكَسَلَ ومُفَاوَمَةُ النَّفْصِيرِ \* أَلَيْسَ المُقْصُرُدُ مِنَ الصَّوْمِ أَستَخْرَاجُ الفَسْوَةِ مِنَ الفَلُوبِ \* أَلِيْسَ الْقَصُودُ مِنَ الصُّوم النُّحَاُّصُ من أوحال الذُّنوب \* ألبسَ المَقصُودُ منَ الصُّومِ اعْتَنَامُ لْمُفْرة ورضوان أَلَمَكِ القدير (ق) \* أَلَيْسَ أَلَمْهُمُودُمْنَ الصَّوْمِ أَنْ يَخَافَ الصَّانُمُ مَمَّامَ رَبِّهِ فَيْنِي النَّفُسَ عَنِ الرَّوِي وَ أَلِيسَ ٱلْمَقْصُودُ مِنَ الصَّوْمِ أَنْ لَا يَمْمَلَ الصَّائِمُ بَضِكَ مَا نَوَى \* وأَنْ يَزَنَّ حَالَهُمْمَرَوَبِهُ عَيْزَانِ النَّحريو هُذَا هُو الصَّوْمُ الَّذِي بُحِمَّدُ غُرُوبُهُ وَفَجْرُهُ \* هَذَا هُوَ الصَّوْمُ الذي لاَ يُعلَّمُ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ جَزَازُهُ وَأَجْرُهُ \* وَهُلْ يَكُونُ السَّوْمُ صَحَيْحًا إِلَّا عُرَاقِبَةِ القلب ومُحاسَبة الضَّمير \* أَلاَ فأحس نفسكَ أيَّا الصَّائمُ عن الشَّهوَاتِ لنَنْجُورَ ن سيجْنِ جَهَنَّمَ \* أَلَا فَأُو وَفَهُما عَنْدَ حَدِّهَا قَبْلَ ٱلْوُقُوفُ بِينَ بِدَى الْجَبَّارِ

الأُعظَمْ \* فَاذَا نَقُرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسَيْرٌ عَلِي السَحَافِرِينَ غَبِرُ يَسَيْرَ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم مَنْ كَثُرَ أَكُهُ كَثُرَ شُرْبُهُ ومَنْ كَثُرَ شُرْبِهُ كَثُرَ دَمَهُ ومَنْ كَثُرَ دَمَهُ كَثُرَ نَوْمُهُ ومَنْ كَثُرَ نَوْمُهُ قَسَا قَلْبُهُ ومَنْ نَسَا قَلْهُ فَالْنَارُ أَوْلَى بِهِ

والمختصر يحذف من اليوم العسير الى رصوان الملك القدير

## ﴿ خطبة ﴾ فے ذکہ مزایا رمضان

الحمدُ للهِ الذي جَملُ أو قاتَ هذَا الشَّهر جميعُها ميقاناً للتَّوْبَةِ والإنابَهِ ﴿ وسمَّلَ فيها أسبابَ الفَّبُول وفَتَحَ لنا أبوَابَالإِجابَه \* تَبَارُكُونِمالي مؤلانا التَّوَّابُ ورَبُّنا الـكرَيمُ الوَهاب \* وأشهدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ الذِي لاَ إِلهَ لهذه العَوَالِم غيرُه \* وأشهدُ أنَّ سيَّدنِا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذي كانَّ باللهِ والي اللهِ مِمَامُهُ وسَيرُه ﴿ أَلَمْ مَالَ وسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيَّدِنَا مُمَّدٍّ وَآلِهِ وَصُعِبهِ الذينَ فَهُمُوا أَسِرَارَ الكِنابِ ﴿ أُمَّا بَعْدَى فِيا عِبَادَ ٱللَّهُ لَا يَأْ فِي الكَّرَامَةَ وَأَلَّهُ إِلاَّ لَئْهِم \* وَلاَ يَتَبَدُّلُ الخَبيثَ بأَ لطَّيْبِ إِلاَّ البَّهِيمِ \* وَلاَ يَتَبَاعَدُ عن مَا بِطِ الرَّحْمَةِ ومَعَاهِدِ أَكِنَّةِ إِلَّا مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ مُرتَابٍ \* وَلَقَدَ كُرٌّ مَّكُمُ اللهُ تَبَارَكُ وتعالى تَكَرَيَّا مَا نَالَتُهُ أُمَّةٌ مِنَ الأُوِّمَ ٱلمَاضِيَّةِ \* وجَعَلَ لَـكُم ميقاتًا لِتَنالُوا فيه لَّدَى إِنَّهَا لَكُمْ عَلَيْهِ ٱلْمُوَاهِبُ الْمَالِيَّةِ \* إِكْرَامًا لَنَبِيكُمُ الذي هُوَ أَفْضَلُ الرُّسُلُ وأَ كُملُ الأحبابِ \* فيالَيْنَـكُمُ ٱستَقْبِلْتُمْ مَنَّــ

ولا كم بِقَبُول وأحدام \* ويا لَيتَكمُ مَنْ يَحْفَظُونَ السكرامةَ ويَمر فون مزَايا الإ كْرَامِ \* وَبِالْيَتِكُمْ تَخْلَقْتُمْ فِيمُعْلَمَاةً أَلَّهُ بِأَخْلِقَ الْكَلَابِ \* الحَلْبُ وَاللَّهِ اذَا أَ كُرْمَ وَاعَىحَمُونَ النَّمْمَةُ \* واذَا كُلَّفَ بِمَمَلِ أَدَّاهُ بِأَعظم إخلاَص وأ كَبَر همَّه \* وفيه منَ الوفاء ما لاَ يكونُ إلاَّ فيأُ ولي الأَلْبابِ \* فَمَا لَـكُمْ لاَ تَتَفَرُّ بُونَ الِّي اللَّهِ وقد أُقبَلَ عليكم \* وما لـكُمْ لاَ تَحْفظونَ كَرامة نَمَهِ التي أَسدَاها اليكم \* وما لـكم تستبدِلونَ مَها بطَ الرَّحمة عَرا بض العقاب \* فيا أيَّا الما شقُ هذهِ أوقاتُ النَّقرُّبِ إنْ كُنتَ ٱلمَدُّوقَ الهائمِ ه وِيا أَيُّهَا ٱلاَّ بِنُ هَذِهِ سَاعَاتُ النَّمَاقِ إِنْ كُنتَ ٱلْمُسْتَقِيلُ النَّادِمِ \* وِيا أَيُّها الرَّاجِعُ على رَبِّهِ هِذَا سُوقُ المُساهَمةِ ومُساوَمةُ ٱلأُسبابِ (<sup>ق)</sup> \*ويا أَيَّها المُحتُ المَهْجُورُهذا وقتُ النَّباكي للحبيب، ويا أيَّها ٱلمَريضُ ٱلمَصدُورُهذَامَهُ ضُ عَرَضَ ٱلأَمْرَاضَ عَلَى الطَّبيبِ \* وهذَا هوَ ٱلمُستَشْفَى الأَفْيَحُ لَمَنْ هوَ بدَاء التَّمَاءُد وحُمَّى التَّبَاعُد مُصاب \* حــٰذَا هوَ ميدَانُ النَّسائِقُ لذَّوى العزَّائِم وأهل اليمَم \* هذَا هوَ إِبَّانُ ٱلْمُسارَعةِ إِلَى بُلُوغَ ٱلْمَعَامَ وَنِيسُلِ الفَّسَمِ \* هذَا هوَ مَرْجِانُ الرَّضُوانُ لكلُّ مُنيب وأواب \* هذِه أبوَابُ المُذِرَّة لَن سَمَّمُوا أَثْمَالَ ٱلدَّنُوبِ \* هذه أسبابُ المَفْرَة لَن نَدِمُوا على مُضاحمة الدُّيُوبِ\* هذِه مَوا قَفُ النَّبَتَّل والتَّذلُّل والنَّرَا مِي على ٱلأَعتاب(ق)فما أَرْبُحَكُ يا أيُّها الصَّاثِمُ إنْ أنت نَرَامَيتَ على أعتاب الحَبَيب \* وما أُنْجَعَكَ إنْ أنتَ تَحَامَيتَ عَما عنه نَباكَ الطَّبيب \* وما أسعدَكُ اذَا النَّزَمْتَ السكينةَ فَكَتَّبُوكُ منَ ٱلأحباب؛ وما أخسَركَ إِذَا أخارتَ الملاَهي فحسَبوكُ من ٱلمَحرُ ومين؛

وتهافت على المناهي فحبَسُوك في سِجن الشَّهُو اتِ مِعَ المُجْرِمِين \* وأستمبَد تك رَبَّا فَتُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُنْ فَا أَهْلُ الايمانِ إِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُولُولُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّ

الجنة فسارعوا البها ولا ته لموها \* وتجلى عليكم بتجلى الجهال واللرمو التحليا وأحسنُوا الآداب \* وقُوءُوا في دياجي الأسحارِ لِرَبِّ العالمين \* وَقُواُوا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسْنَا وَإِنْكُمْ نَفْفُرِ لنا وَتَرْحُمْنالَنْـكُونَنَّ مِنَ النحاسرِين \* وَبَّنالاَثْرُغِ

وَلُوبَنَا بَمِدَ اذْ هَلَدِينَا وَهَبِ لنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنَتَ الوَهَابِ وَالَ عَلِيهِ الصَلاَةُ والسَلاَمُ لَوْ تَمَامُ الناسُ مَا فِي رَمَصْانَ مِنَ الخَيْرِ

قَالَ عليهِ الصلاة والسلام لو لهام الناس ما في رمصان من العليد وَمَنْتُ اُمَّى أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا وَلَوْ أَذِنَ اللهُ لِلسَّمُوَ اتِوالاَّرْضِ أَنْ تَشَكِلًا لَشَهِدَتا لمن صام وَمضانَ بالحَنَّه

والمنتصر يحذف من قوله ومُساومة الأسباب الى فما أربَحك باأيم االصائم

﴿ خطبة ﴾

توديع رمضات وانتظار ليلة القدر

أَلِحِمَدُ لِلْهِ الذِي يَفْفُرُ الذَنوبَ وإِنْ أُمرَضَتِ النَّادَبَ وَسُوَّدَتِ الصَّعِيفَة \*
ويَستُرُ العُيوبَ وإِنْ مَانت لِشَنَاعَتِها فَاضِعةً عُنِيفَة \* أَلَّا لَهُ الخَلْقُ والأَمْرُ
تَبَاوَكَ الذِي لَهُ الْحَمَدُ فِي الأُولَى والآخرَه \* وأَشْمَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّا للهُ السَّلْطانُ
الفاصلُ والملكُ السكبيرُ العادِل \* وأشْمَدُ أَنَّ سيّدنا عمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَفْضَلُ
فاضلَ وأكمَلُ كامِل \* أللهم صلّ وسلم وبادك على سيّدنا ممَّدوا لهوصحه

النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ والبُّدُورِ النَّبِرِهِ ﴿ أَمَّابِمِهِ فِيا أَيُّمَا الصَّائِمُ كَنَّا نُوَّمِّلُ لكَ فيشهر النُّفُرَان فوزًا عظيماً \* وَكُنَّا نُرَجِّ أَنَّكَ تَنَالَ بصيامكَ وقامك مِنْ وَ لَكَ أُحِرًا كُرِيمًا \* وِكَانِتَ قُلُوبُنا رَصَدْقِ نَصَنْكَ وَقُوَّةً إِيمَا لِكَ آمَنَةً مَنَبْشِرَه \* حتى علمنا من حالِكَ أنكَ الْمُوبَةُ للشَّيطانُ \* وأنك لم تَتَشَبُّهُ فِي صَوْمِكَ بِأَكَا بِرِ أَهِلِ الإِعَانِ \* وَأَنْكَ مَمَّنَ ذَكَّرَ تَنَاخَيبَهُ آمَا لِمِ بِالأَمْثَالِ السَّائِرَةِ \* تَطَّالُ وَيَحْسَبُ نَفْسَهُمْمَ الأَبطالِ \* وَالمُّمَّةُ تُنَاذِلُ ذُوى الدِّزَائِم مِنَ الرِّجالِ \* وصِدَفةٌ تنوَهُّمُ أنَّهَا أُجِرُ من جوهرَه \* فاأُخطكَ أيُّوا الصائمُ اللَّهي اذًا نُوديَ يومَ القيامة للصائمين ﴿ وهَمَمَت بالإِجابَةِ فَوَجِدْتَ نَفْسُكَ مَمَ الْجِرِمِينِ \* وَقَدْتَمَلَّقَ بِكَ زَوْجٌ مَظَلُومٌ وَامْرَأَةٌ فَاجْرَةً هرَّه \* فأر ح نفسكَ يا مِسكينُ منَ الجُوعِ اذا لم تَفْوَعلى الإستقامَة \* وتَمِيًّا للأهوَالالتي سترَاها في مَرَصات القيامَه \* ولا تقُلْ إِنْ صِائْمٌ فيُكذِّ بُك حالُكَ وأعالِكَ المُنْكرَة (ق) ألا هل يُحسَبُ منَ الصائمينَ مَنْ يَفَطَّمُ : إرَّهُ فىاللَّمْبُ وَفِي النَّوْمُ ۚ وَاذَا سَاءَتْ أَخَلَاقُهُ وَشَائَمَ أَوْ خَاصَمَ يَمْتَــٰذَرُ بَأَنّ ذَاكَ مِنْ رَذَاتُلِ الصَّوْمِ \* ولاصَدَاة لهُ ولا نَقَة إِلاَّ فَيما يُقَدَّمُهُ بِقَصَدُ التّباهي والنّفاخُر للزّائر والزَّائرَه \* ألاهل يُحسَّبُ منَ الصائمينَ مَن لاهم لهُ إِلاَّ مَا لذَّ مِنَ الطَّمَامِ وَمِنَ الشَّرَابِ \* أَلا هَلْ يُحْسَبُ مِنَ الصَّائِمِينَ مِن إِذَا جِنَّ اللَّيْلُ نَشَاعُلَ عِن رَبَّهِ بمُسامَّرَةِ الأَصْحِــابِ ﴿ وَنَفَافَلُ عِن سَـكَرَاتَ الموت وحَسَرَات الفوت وهول السَّاهرَه ﴿ فِيا أَيُّهَا الفا فَلُ تَدَارَكُ أَمْرُكُ فَالْشَهْرُ وَارَبَ أَنْ يَنْقَضَى \* وَيَا أَيُّهَا الْجَاهِلُ نَمَرُّفُ الْىرَبِكُ وَتَقَرُّبُ إِلَيْهِ

مَا يرتَّضي \* وَيَفَقُدُ مَنَاجِرَ الرَّبِحِ فَانْكَ ـِيْفِ عُمَّلَ خَاسِرَ وَتَجَارَةِ بِا ثُرَّه \* وأبك على نفسك التي أهملتُها حتى صارَتُلا تُصلُحُ إلا لِلحَجم \* وطَهّرُها بَالْتُوبَةِ وَالنَّدَمَ فَإِنَّ رَبُّكَ رَوُّكَ رَحْمَ \* يَقْبَلُ النَّائْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَهِّر ين ويَنْفِرُ لِمَنْ اَسْتَغْفَرَه \*وَتَفَقَّدُ لِيلَةَ النَّدُو فِيالوَثْرِ مِنَ الْعَشْرَ ٱلاُّ وَاحْر \* فَلَرُكَّما أُدْرِكُ بُغَيَّةُ فِي نهايةِ السُّفَرِ ٱلْمُسافرِ \* وإنَّهـا اَهِيَ ٱللَّيلَةُ التيوَذَكَرَ الفّرآنُ لَمْضِ مَزَ اللها الفاخرَه \* فطُوبي أن صادَفَ فيها نَفْحةٌ من نفحاتِ الرَّحمن \* وطوبَى لَّن شَهِدَ لهُ رَمَضَانُ عَنْدَ أَلَّهِ بِصَالَحَ المَّمَلِ وَصِدَقَ الإيمانِ ﴿ ويا خَسارَةَ مَر ﴿ فَاتَهُ الفَوزُ فِي هذه الأيامِ الزَّاهِرَةُ واللَّيَالِي ٱلْمُمْرَهِ \* وا أَسَفَاهُ على سُرعة رَحيلكَ يا أيَّها الضَّيفُ الـكريم \* وا حُزْناهُ على قُرُب فرَا قِكَ يَا أَيُّهَا الْحَبِيبُ الرَّحِيمِ \* الذِّي بَشِّرَ الصَّالِحِينَ بِشَرَفِ ٱلدُّنياوكُر امة الآخرَه \* وا حَبِير تاهُ على أيا مك التي أسلَمْناها للفَفْلة والصَّياع \* وانَّدَماهُ على لَيَا لِيكَ التي شَيَّعْنَاهَا أَشْنَمَ لَشْهِيعِ وَوَدَّعْنَاهَا أَفْبَحَ وَدَاعٍ \* وَاخْجَلَّتَاهُ يا رَمضانُ مِنكَ وِمِنْ رَبُّكَ وِمِنَ النِّيِّ اذَا جَمَّعَتْنَا الآخْرَه \* فَمَا أَضْمِيمَ الجائمَ اذَا وُضِمَتْ لهُ المَا ثَدَةُ وما تَناوَل \* وما أشــنَعَ الصَّاثَمَ اذَا دُعِيَ الى مُعَاهِدِ الرَّبِحِ فَتِقَاعَدَ وَتَكَاسَلَ \* وَمَا أُوقَحَ حَلَيْفُ الْمَاقِـةُ اذَا لَمْ يَتُرْكُ الإبَاقَ ولم يُحُسن المَمذرَه ﴿ أَلاَ فَنَنَّهُ وَا يَا أَهْلَ الاِّيمَانِ فَا نَّنَا لاَّ يَسَمُّنَا ۚ إلاّ عَنُوَ الرَّبِّ السكريم \* ولاَ يَذْرَأُ عنَّ المذَابَ إلاّ رَحمةُ مولاَنا البَّرّ الرَّحيم \* وعمَّا قريب يُدركُنا الموتُ وتَحِمَنُنا المَّهْ بَرَّه \* فاذ كُر اسمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ اليه تَبْتِيلاً رَبُّ الْمُشرق والْمَفْرِبِ لا إِلهُ إِلاَّ هُوَ فَاتَّضْفُهُ وَكَيلاً \*

يا أَيُّها الذِينَ آمَنُوا أَذْ كَرُوا الله ذِ كَرًا كَثِيرًا وسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأُصلِلاً \* وما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ بَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَي وأَهْلُ المَّذَهْرَه

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ تَبَارِكُ وَتَمَالَى يَمْتَقُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِن رَمْضَانَ سِتَمَائَةَ الْفِ عَتَيْقِ مِنَ النَّارِ فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْــهُ أَءْنَى بَقَدْرِ مَا مَضَى وَقَالَ عَلِيهِ الصَلاَةُ وَالْسَلاَمُ تَحَرَّوْا لِيلَةَ الْفَدْرِفِي الوَرْر مِنَ العَشْرِ ٱلاَّ وَاخْرِ مِنْ رَمْضَانَ

والمختصر يتركمن قوله وأعالك المنكرة الىقوله وتجارة بائرة

## ﴿ خطبة ﴾

مُذُ نِيةٌ فَتَقَيِّلُ إِرَبُّ غَفُو رِهِ أَلَهُ أَكِيرُ مَا نَزَلَ بِإِبِلِيسَ مِنَ الْخَرْي وماجَملَهُ يَحْثُو التَّرابَعلي رَأْسه الخَبيثةِ ويَتَنتَّم ﴿ أَللَّهُ أَكِبُ أَللَّهُ أَكِبُ أَللَّهُ أَكبُرُ أَللَّهُ أ العَمَدُ سُبُحانَ ذِي المزِّ الشَّايِخِ والسُّلطانِ ٱلدَّائِم \* سُبُحانَ ما لكِ ٱلمالكِ ومُنشى العَوَالِم ه سُبحانَ مَنْ حِرفتُهُ ٱلإحسـانُ وسَنَّعَتُهُ الإنسامِ فَهُوَ لا يَتَمَامَلُ لِـكَثَّرَةِ الْمَطَايَا وَلا يَتَبَرُّم ﴿ سُبُحَانَ ذَى الْمَظَمَةِ وَأَ لاَ فَنَدَار مُبِحانَ مَن جَملَ الجَنَةَ لِلخاصَمِينَ وأُدبَ ٱ لَمُنكَبِّرِينَ باً لَنَّارٍ \* سُبُحانَ مَنْ هُوَ بِشُوْنُ عِبَادِهِ مِنْ كُلِّ عَلِمِ أَعَلَم \* سُبِحَانَ مَن نَظْرَ الى المُؤْمِنينَ في هذَ اليوم نَظْرَةَ حَنَان وتمطُّف \* سُبُحانَ مَنْ عامَّلُهُمْ مع تَجا فيهم مُماملة إحسان وتلطُّف \* سُبُحانَ مَنْ هُوَ بالا بِقِينَ وزُمُر المُذُ نبينَ أبرُ وأُرحَمِ\* سُبِحانَ مَن أُءَتَّنَ بِٱلأُمْسِ مِن النَّارِ رِوَابَ الصَّائمِين \* وَتَحِلَّى في هــذَا اليوملا ننظار المُصاقم من المؤ منهن \* ورَحمةً بَمَنْ عاقَّتُهُ الذُّنوب وعن ركبان النَّاثْبِينَ تَصَرُّم \* سُبُحانَ الله ولا إلهَ إلاَّ اللهُ واللهُ أَ كَانُ وللهِ الحمد

الحمدُ لِلهِ الذِي سَبَعَتِ المَخلوقاتُ في بِحارِ كَرَمهِ الذَّوَاخِرِ \* وسَبَعَتِ المُخجودَاتُ بَعَمدهِ فظلًما يِنَهَام بِرَّهِ وسُعُبهِ المُواطرِ \* فسبُحانَهُ مِنْ حكيم المُوجودَاتُ بُعَمدهِ فظلًما يِنَهَام بِرَّهِ وسُعُبهِ المُواطرِ \* فسبُحانَهُ مِنْ حكيم تَد بِيرهُ مُحْكَم وقضاؤهُ مُبْرَم \* وَأَشهدُ أَنْ لا إِله الا اللهُ عَمَّارُ الدُّنوبِ وسَتَّارُ الميُوبِ \* وأشهدُ أَنَّ سيدنا محمدًا رَسولُ الله أَكبرُ مُعِبِ وأَ كرمُ مَعَبُوبِ \* أَلهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل مَن بنَهمة الإيمانِ نعَم ﴿ أَمَا بِمِنَ النَّارِ \* فيا عبادَ اللهِ إِنْ يومَكم هذَا يومُ سُرُورٍ لَنَ أَعْتَقَ اللهُ إِنْ يومَكم مِنَ النَّارِ \* وحين رَاحة وحُبُورِ لَن لَمودُوا البُكاء في ظُلُاتِ

الأسحار \* ووقت اغتنام لمن تاجر \_ في متاجر الخيرات لِيربح على ربه وبَنه \* هذا يوم التهاني لمن قبل عند الله صيامة و قيامة \* هذا يوم التهاني لمن قبل عند الله صيامة و قيامة \* هذا يوم التهاني لمن قل في رمضان أكله وكلاً مه هذا يوم القبول وتيل الما مول لمن وجه وجهة الى الله وأسلم \* فيا أهل الجنة لانمملوا في موا سم التجليات الحمالية وقمل المنار \* ولا تتفاخروا بالخمور و بالفجور و فعمل المحرم \* وأدوا زكاة الفطر فإنها القبول الصيام وسيلة \* ولا تتخلفوا فيما بينكم وبين الله وعباد الأفريق الأفريق المخترم \* وأدوا الله واتبعوا الطريق الأومام وأطيبوا الطمام واتبعوا الطريق الأفريق الأفريق الأفريق الأفريق المنهود والقدم واقبوا الله والمؤرد والمؤرد أفري الله الطريق المؤرد النه النه المؤرد والمؤرد والمؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد والمؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد المؤرد المؤرد الله المؤرد الله المؤرد المؤرد الله المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد الله والمؤرد والمؤرد الله والمؤرد والمؤرد الله والمؤرد الله والمؤرد الله والمؤرد الله والمؤرد الله والمؤرد الله والمؤرد والمؤرد المؤرد المؤرد الله والمؤرد والمؤرد المؤرد الله والمؤرد والمؤرد المؤرد المؤرد

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ اللهَ يَطَّامُ فِي الْمِيدَ بَنِ الْى الأَرْضِ فَابْرُزُوا مِنَ الْمَنَازِلِ تَلْحَقْكُمُ الرَّحِمَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَوْمُ رَمْضَانَ مُمَلِّقٌ بِينَ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ لا يُرْفَعُ إِلاَّ بزَكَاةِ النَّطِو

﴿ خطبة ﴾

التحذير من العود الي المماصي بعدرمضان

الحمدُ لله الذي سَهَّلَ لِللَّا بِنهِنَ اذَا ما يَّمُوهُ طريقَ الرُّجُوعِ \* وَفَضَّلَ أَنِينَ المُذْنِينَ عِلِي زَجَـلَ المُسَبَّحِينَ اذَا هُمُ سالَدُهُ وسأَلُوهُ المَفُوّ وأَسالُوا

الذُّمُوعِ ﴿ وَأُمْرَ المنادَى أَنْ يُنادى عِي على الفَّـلاحِ لِـكَيلاً يَقْنَطُ حليفًا المصيَّان \* وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ الذِّي تُوحُّدَتْ فِيعَزُّ قِي نَرَاهَةِ أُحَدِّيُّه ذَاتُه \* وأشيد أنَّ سيَّدنا عدَّدًا رَسولُ الله الذي شَهدَت برسالته مُعجَّزَاتُه \* ألدم صلّ وسلم وبارك على سنِّدِنا مُحَدّد وآله وصحبه ولا تَحَرَمُنا حَنَانَك با رَحمٰن ﴿ أَمَّا بِمد ﴾ فيا عِبادَ ٱللهِ (فَ) إِنْ دَوامَ الأحوَال وَ بَقَاءَالآجال منَ المُحالاَتِ ٱلمَشْرُودَه \* وَإِنَّ تَرَادُفَ ٱلْأَيَّامِ وَهَائْبِ الأَعْوَامِ لَنَالاَّيَاتَ آلَمَــدُودَه \* وكم مَرَّت بكم أحوالٌ ونمانبُت عليهُم أعوام وأزمانٌ \* عام من أعوامكُمُ الحالية \* وما نسبةُ ألاساءة للزَّمَن إلاَّ عُرَّدُعُدُوان وبُهْذَانِ \* كَلَّا وَا لَٰتِهِ إِنَّ أَعَالَـكُمُ السَّيِّئَةَ هِيَ التي تُعَـكَّرُ صَفَاءَ الزَّمَنِ \* وَ إِنّ أحوال كمُ الفاضِّعة هيّ التي تَستَجابُ لـكمُ المَصائبَ والمحن \* وَإِنكم والله لَمُنْشَوُّ الشَّرُورِ وَكِنانَةَ القَدَرِ ٱلْمَقْدُورِ وسَبَتُ الخُسْرَانِ ﴿ مَا ذَّنْبُ الزَّمْنِ آلذى ما هوَ إِلاَّ ليلٌ مُظَامِرٌ وَنَهَارٌ وَاضِحِ \* إِنْ أَنتُمْ مَا شَيَّعْتُمُوهُ إِلاَّ بِالعَمَل السُّنَّىء والحال الفــا ضح \* وما رَاعَيتُمُ النَّمَمَ ولاَ أَتَّقَيتُمُ نَقَمَ الحَسيب اَلدِّيَّانَ \* مَا ذَنْبُ الزَّ-نَنِ اذَا أَرْنَـكَنِتُمْ فَيهِ فَطْبِعَ ٱلْمَنَا كُر \* مَا ذَنْتُ الزَّمَن َ لَذَى طَالَمًا وَعَظَـكُمْ بِحُلُولَ ٱلْمُصَائِبِ وَالزَّوَاجِرِ \* .اشَأْنُشُوَّالَ اذَامَنَّعُكُم الـكَسَلُ عما كُنتُم تَمبَاونَهُ في رَمضان (ق) إِنَّ الله تَسارَكَ وَتَمالِي أُمَّرَكُم نَ لا تَمْبُدُوا إِلاَّ ايَّاهُ ﴿ وَكَأَمْكُمْ بِصِيامَ شَهْرِ مِنْ كُلِّ سَنَّةٍ كَيْلاً لَّسَأْمُوا الصَّوْمَ كَا سَثِمَ فُسْأَقُكُمُ الصَّلَاهِ \* وحتى لا تُلْهِكُمُ ٱلْكَاهِي ولا يَتَمَكَّنُ

من قلو بَكُمُ الشَّيطان ، فيا سمَادَة مَن أصلحة الصُّومُ فأصبَح أهلاً للخدمة والعبادَه \* وَكَانَ قَبِلَ الصُّوم مِنَ الْمُجرِمينَ فصارَ مِنَ الأَكابِرِ السَّادَه \* الذينَ لا تُلْهِمُ الملاَهي عَنْ مَها بطِ الرَّحمةِ ورياض الرضوَانِ \* وَياشَقَاوَةَ مَنْ كَانَ صَوْمُهُ شَهُوا نِيًّا كَصَوْمَ الحِيالِ \* وَكُلًّا أَ نَفَضَى وَمَضَانَ انْفَضَّ عَلَى شَهُوا تِهِ في شُوَّالَ \* ودَفَعَهُ اليها دَافِعُ الطَّبْشِ فأْ وَنَعَهُ في مُوَّاةِ الحرمانِ \* فيا أيُّها الشَّابُّ المَفْنُونُ الذِي أَ نَسَ مِنْ نَفْسَهِ الرُّجُوعِ الى الخَطَايا ﴿ وَلَمْ يَكُنَّرَثُ عَا أَعَدُهُ الدَّيَّانُ لأَهِلِ ٱللَّهِي مِنْ أَنواعِ البِّلَيا ﴿ وَفَقَّايا مِسْكِينُ بنفسكَ فإغا أنتَ المُمَدِّبُ والمُماقَتُ والمُدانِ ﴿ أَلَا لِكَ الوَمِلُ إِنْ عُدُتَ الى عَمَل أهل النَّار بِمدَ أَنْ نَجَّاكَ منها رَبُّك \* ألا لكَّ الوَيلُ إنْ فَيَحَ لكَ مولاك أَبُوَابَ رَحَمَتِهِ فَعَالَ بِينَكَ وَبِينَهَا ذَنْبُكُ \* أَلَاكَ الوَيلُ إِنَّ لَم تَكَنْ عَبْدًا لمولاَكَ في جميع الأزمان \* لاَ تنسَ با عبــدَ السُّوءِ إلهاً لا يَنساك \* ولاَ تَعْصَ كُرِيَّا أَ كُرِّمِكَ وأحسَنَ اليكَ وعلى مَواند كَرِّمهِ رَبَّاكُ \* ولاَ تُو يَعْرَ نَفُسُكَ يَا مُسَكِينُ فِيمُصَارَ عَ الخَيْبَةِ وَالخُسْرَانِ \* وَاجْتُهِدُ فِي تَعْمِيرِ الدَّارِ أ الآخرة قَبْلَ أَنْ يَأْ تِيكَ رَائِدُ المُوتِ \* فَوَاللَّهُ لاَ حَسْرَةَ هُنَا لِكَ أُسُوا مِنْ حَسْرَة الضَّياع والفُوت \* ولا شَهاتةً في ذلكَ الحين أشَدُّ منْ شَهاتة الشَّيطان \* مَتَخَلَّصُوا رَحْمَكُمُ ٱللَّهُ مَنْ أَوْحَالَ الشَّهُوَاتِفَا نِنَّهَا خَيْبَةٌ وَنَدَامَة \* وَتَجَنَّبُوا كُلُّ عَمَل يُحزنكُمُ عِندَ ٱلموٰتِ ويُخزيكُمْ يومَ النيامَة \* يومَنَذٍ لا تنفَعُ الشَّفَاعةُ إلاَّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا أَتَّى علَّى يوْمُ لا أَزْدَادْ فِيهِ عَمَلًا

يُفَرِّ بَيْ اللهُ أَلَّهِ فَلا بُورِكَ لَلْ فَي طَلُواعِ شَمْسِ خَالَهُ النَّوْمُ عَوَّالُ عَلَيْهِ الطُقَلاة والسَلاَّمُ مَنْ اصَلْمُ الرَّفِطِ انَّ وَأَنْبَعَهُ مِسْتِطًا مِنْ شُوَّا اللهِ فَسَكاً ثَمَا صَامَ الْكَتَعِن والمختصرة الله يُعْول بِعِدْ وله لا إعبادًا الله ﴿ لَنَّ اللّهَ مَا لَا لَكَ وَلِمَا لَى أَمْرَتُمُ

#### ﴿خطبة﴾ من ذا أداء في رضا

الجت على أداء فريضة إلجيج

الجيث لله الذي يجمل الحكل سِيقَةِ (حَسِينَةٌ الْعَجُونِيدُنَ اللهَ أُوبِ فَأَنْهُمُ ﴿ مِنَد إِنكُنَّ إِمْدَمِينَةٍ إِمِاءةً يَد فَمُ عَن النَّا يَثَينُ مَضِرَ يَهْا، \* وَمَنْ آيَلْتُهِ أَفْد حَيْلَ العِيْجُ النِّيرُ وَوَ مُهَكِّهُمُّ الجَمِيْمِ. السَّبِيَّاتِ ﴿ فَإِنْشِهُ أَنْ لِإِلَّهُ إِلاَّ أَلَهُ رَازَقُ خِلْقِهِ وَمُوْ أَقَّ عِبِادِمِ ﴿ أُولَهُ مِنْكِأَنَّ اسْيَةً يَا يَحَدِّيُّوا رَامِهُ وَلَهُ اللّه أشوافي خِوَا إِنهُ وَسِيَّدُ أَنْهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِسْلٌ وَسُلَّمْ فِي الرَّائِمُ عِلَىٰ سِهُمْ بِالْمُعْلِقِ لَ ِذُرّ يُتَهِ بِهِأَ رَوَاحِهِ الطِّاهِنِ ابَ هِ أَمَّا يِهِ لَهِ إِنْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمُؤْرَثُ كُمُ **ا**لرّحيمَ دَعا كَمْ النَّ مَعَاهِدٍ غَرَايِهِ إِنَّ كُرِيمَ أَنْ لَنِيكِ \* وأَمِن كُمْ إِذَا لِي حَمَلِ اللهِ حَمَامِةِ يحَ بَالِهَ بَهُمْ وَيَعْدِلْنَهُ عَاءَ كُرُ وَعَمَلَهُ كُنْ وَوَقَلِ عَالِهِمُ ٱلْوَفُونَ إِمْ مَنَ فَاسْحَ يّ إلى إن وفضله حكيلُ ألّ لمرّ إب وما فريض عليكمُ الحرّ الأالمُطمُّ لَكُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ إِلَّهُ إِنْ رَبِّ عَلَيْهُ النَّجِرُدُ مِنَ اللَّهُ وَلِمْ عِلْمُ اللَّهُ نَتَهْرَ عُولَ مِنَّ الِشُوا غِلَ فِيْتِنُورَ قُلُو يَكُمْ يُؤْمِيرًا ﴿ وَلَا سِهَلَ بَعَلِيهُمْ عُفَارَافًا لَا هُلُ وَالاَّ وَطَانَ إِلاَّ لِنتَمَدِّمُوا بِحِسَانَ الْحُوْرِ-وَّغُرُّفَاتِ الْجِنَانَ ۗ فَإِلَيْهِ مَقَّى مُلِيَا البِّيَا عُدُا وَقِدْ جِلَا الْجَدِيمُ إِلَى الْجَيْجِ مِنْ كُلِنَّ فَيِجٌ غَمِلِ فِي وَتَقَيْ مَق

عُاسُوا السَّمِلُ السَّمُنُ وَقُلُبُ الْفِلْ يَقْ مِنْ وَلا عَلاَقِ ﴿ إِلا عَلَمُ لَا لاَ عَلَمُ لَا لاَ عَلا بِمُهِكَامُ ٱلْعَبْدِلَا تُسَدِرُهُمَا أَمَا عِلْمَتُم لَمَنَ ٱللَّهَ يَرِيلُهُ إِلَيْهُ وَالْمِسْنَ لهُ وَخَاك إِلَا جِيَّهُ فِي أَمِا عَامَتُمْ أَنْ الجاجُ الْمُخْلِصِلَ يَمْرُجُ مِنْ اذْ بُو بِينُهُمَا تَجْرُبُحُ ان البُعَاؤُن أَلاَ جِهِ مِنْ ﴿ أَعَا آعِلْهُ مِنْ إِنَّا لِينَا لِمِنْ مِكُونَ أَلْوَاعُدُونَ لِكُيْلِ مِن البِيكُنُ لِمَاسَةٌ أَمَادَ عَلَمَهُمُ أَنْ لِللهَ إِنْ فِي مَنْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا مُعَلِّمُ لِمَا أَن في كَفَالَة مُولاًهُ كُلًّا ظُمَنَ أَوْ نَزَلْ ﴿ أَمَا ءَلَمَمْ أَنَّ فَرِيضَـةَ الحَجَّ مِن أَ كُمِّلِ القُرُباتِ \* تاللهِ لوَ أَنَّ الْخِاجِّءُ خَاجَى عَلَهُ للهِ لَـكَأَمَتُهُ الملائكه \* ولو أنَّهُ قَطَمَ عِن فَهِيَ اللَّهُ آمِالِلَّهُ لا أَوْاهُ لِي اللِّينَّةِ سُرُورَهُ وَأَوَّاهُكُهُ \* ولو أنهُ أَدُّ صِلْ فَنَالِلُكُ بِالْحَكَلُمَةِ لِيَمَوْكُ دَوَّ حِنَّاكُمْ مِنَ السَّمَةِ السَّرَةِ ) ظَلَا أَيْما المُحْحَلَّةُ وِن مَّمْرَ لِلْكِلْسِ تَعْلِقُ تَحَلِّمُ مَنَانِثُ لِأَرِيدُمُنَ فَأَوِيا أَيَّا الْمُتِمَا عَدُونَ مِعْ الْمَقَدُوقَ إِلَى تَعَلَّهُ لِمَا يَمُ مَنَيِّةٌ الْمُقَلِّكُمَّةٍ ﴿ الْأَبِيِّ الشَّاوُنُ بِإِنَّا مَرَاللَّهِ امْنَ أَعْظَمُ للخَطَلِقُاتَ وَ بِلَا إِلَّهِ لِهِ الْمُؤْمِّسِ ثُمَانِ : أَوَا الذي أَا بِلحَهُ اللهِ النَّذَانُ وَأَنْ وَأَنْ فَي وَلَوَى أَنْه ويَهَى ۚ ذَا الَّذِي الَّهِ مِنَازَ لَكَ أَنْ تَحَا لِنَّ مَوْلِا لَكُوْتُطَيْمَ ۚ الْفَنُّ وَرَا النَّوى ۖ \* وَمُنْاعُذًا الذي حلاً وَكَالِيَ أَنْ تُونَ وَمِ تَعْمَلُكَ فِي أَ عَظَمَ اللَّهِ بِبالتَ مُ اللَّهُ الْعَدَا أَ سَخَطَتَ وَرَبُّكُونَ فِي خَلْمَ أَلُولِهِ وَلِمَالُ \* وَلَمَّ عِنْ عَلَيْهِ عَنْ كَانٌّ مَا سَدِّرَافُهُ حِنْ عَظْيِم ٱلأَهْوَالِلْ عَالِشَةِ رَبِّينَ يَنْكُنِيكَ مُنَ الْجِنَّةِ لِذَاذَ أَتَ مِلْهِ عَالِمٌ وَثِلاً بُ وَفَلْمَوَكُت ﴿ فُلَّ حِيهُوا عَلَا عِينَ اللَّهُ إِلَا عَلِلْهِ إِللَّهُ اللَّهُ وَالنُّواةِ تَكَامَوا ﴾ فو الله مَمَّ الرَّاع المَّمَ الأَع ليَنالوا عَيْثُهُ وَرَصْوَلُهُ لَمُوالِاتِهِ مِنْهُ وَلِيَكُنَّهُ بَشَارَكُ الْإِنْفَلَاصَ فِي اللَّمِيَّالِ وَإِمَالُاطِ الطُّورُيَّاتِ \* عَادا تَطَيُّعُمْ مُتُلَّكُ مَكُمْ عَادْ كُنُوادِ اللَّهُ الْذِكْ كُو كُو الْمَا مَكُمْ أَلُوكُمْ شَائّ

ذِكرًا \*ومَن يَتَوَكَلْ عَلِى الله فَهُوَحَسَبُهُ إِنَّ الله اللهُ أَمْرِهِ قِدْجَمَل الله لِكُلَّ شَيْءَ قَدْرًا \* واتَّقُوا الله واعدُوا أَنَّ اللهَ شَدْ يَدُ المِقابِ الحَيْجُ أَشْهُرُ مُعلومات قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجُجَّاجُ والمُمَّارُ وَفْ لَمُ اللهُ يُعطيهِمُ مَا سَأَ لَوا وَيَستَجيبُ لَهُم مَا دَعُوا وَيُخْلِفُ عَليهِمِ مَا أَنْفَتُوا الدِّرهِمُ أَلفَ أَلفَ ما سَأَ لوا وَيَستَجيبُ لَهُم ما دَعُوا وَيُخْلِفُ عَليهِمِ مَا أَنْفَتُوا الدِّرهِمُ أَلفَ أَلف والمختصر أَن يقول بعد قوله واستحكامُ الجهالات فيا أَيُّها المُتخلّفون

#### ﴿ خطبة ﴾

الحث على مشاركة الحجاج في تعظيم عشر ذى الحجة

الحمدُ لله الذي وسع حلمه كلّ بار وفاجر \* ألحمدُ لله الذي عمّ كرمة كُلّ مُؤْمِن وكا فر \* ألحمهُ لله الذي تتشوّف الى سمة عَفْوه العُصاة والطّائمون \* وأَشَهِهُ أَنْ لا إله إلا الله الذي أوجدَ اوأ وجدَ كُلّ مَاوق \* وأشهدُ أَنْ سيدنا عمدًا رسولُ الله الذي أرشدًنا بأشرف مفهُوم وأبلغ منطوق \* ألهم صلّ وسلّم وبادله على سيدنا محمد كنانة السرّ المَصون منطوق \* ألهم المسكنون (أمّا بعد) فيا عباد الله لقد فتَح وَ بنكم الكريم أبواب رضوانه لن سبقت لهم السمّادة \* ومنح أسباب عُمْرانه للألائه الذين ساقتهم لبنته المتيق القدرة والإرادة \* فقاز با فضل الكرامات المنون منهم والطّنفون \* وامّا أنهم يا أسراء الشّموات فقد عاقت كم المؤون \* وأفرى الملّاق \* فقد عاقت كم أنهُ المؤون \* كلّ والله لا نسبة بين مُجره نظرُون أنّد من وأولئدكم الرّ جال مُنساوُون \* كلاً والله لا نسبة بين مُجره نظرُون أنّد كم وأولئدكم الرّ جال مُنساوُون \* كلاً والله لا نسبة بين مُجره نظرة والله لا نسبة بين مُجره في الله الله الله المناه المن المناه والله المناه المنه المناه المنا

وعُرم \* كما أنَّهُ لا نسبة بين كافر ومُسلم \* وهل يتساوَى عنــدَ ألله الما بدُونَ وأَ لَمُنا عدُون (ق) تالله لا تَساوى إلاَّ اذَا حَسُنَت النَّوَ الوَّسَانَة العَمَازُ \* وأمَّلَ العَسامِلُ الفَبُولَ وَتَحَفَّقَ بِلُوغَ ٱلأُمَلُ \* هُنَا لِكَ يَتَسَاوَى فِي الآَجِرِ ٱلْمُسا فَرُونَ وٱلْمُتَخَلِّفُونِ \* لأَنَّ نَيَّةِ الْمُؤَّمِن كَمَا قال وسولُ ٱلله خيرٌ منْ عَمَلَهُ \* والمَّبَدُ ٱلْمُخاصُ رَهِينُ ظنَّهِ بربَّهِ وضَمَينُ أَمَّلَهُ \* وكمْ فازَ يستَب إخلاَص النَّيَّة وصدق العَزعة مُتْمَا عدُون \* وأمَّامَنَ أَلْمَتْهُمُ ٱلْمَلَاهِي وعاقنهُمُ الجَمَالاَتِهِ وتَمَامَلوا عن تلك أَلمَاهد وها تيكَ الـكَرَامات \* فأُولُكَ هُمُ اللَّاهُونَ وأُولَٰئُكَ هُمُ ۚ اللَّاعِبُونَ وأُولِئُكَ هُمُ ٱللَّحِرُ ومُونَ ﴿ فَمَا أَصَحَابَ الجَنَّةِ وِيا طُلَابَ السَّلامَةِ عَلَيْكُمْ بِطُويِلِ النَّـدَمْ \* وَلا تَتَرْكُوا شَـدَّةً البُكاء حتى تَنَفَتُّ ح لَكُم أبوابُ الفَّبُول وساحاتُ السكرَم \* وعَلامة ذلك أَنْ يَعْرِ فَكُمْ المَارِفُونَ وَيَذْ كُرَكُمْ الذَّا كُرُونَ (قَ) وهــذَا عَشَرُ ذي ٱلحجَّة الذي أيَّامُهُ كُلِّها مَواسِمُ \* هذا هُو المَشْرُ الذي كُلُّ أَ وَقَاتُهُ مَرَاجِ وَمَعَاجُ \* هذا هُو المَشْرُ الذي يَربَحُ فِهِ الماملونَ ويَفُوزُ فِيهَ ٱلْمَتِنَّلُونَ \* هذا هوالمَشْرُ الذي كَمَّل آللهُ به للسكليم ميماته \* هذا هُوالمَشْرُ الذي فَضَّلَ ٱللهُ عن كِّنَّ ٱلْمُواقِينَ أُوقَاتَهُ \* هذا هُو المَشْرُ الذي يُكْرَمُ فيه فوقَ الحبَّلِ ٱلأَخصاء وٱلْمَتَطَفَّلُون \* هــذا هُو النَّشْرُ الذي أُقسَمَ ٱللَّهُ بِهِ فِي القُرآنِ \* هذا هُو العَشْرُ الذي تَتضاعَتْ فيه ٱلأُجُورُ وتَرادَفُ النَّهمُ ويَتوالَى الإحسان، هذا هُو النَّشْرُ الذي بَصلُ فيه اليرَبِّهُ الرَّاحاونَ وبَتَهِنَّى به الهائمُونِ \* فيا أهلَ ٱلإِيمان تشَبَّهُوا في هذا العشر بإخوانكم \* وسابةُوهُم اليمواقبُ إ

الْفَهُوفِيَّةِ عِنْوَاقِهِ إِيمَا مِنْ كُلُمْ ﴿ وَأَقَالِهَ اللّهِ إِنَّا الْأَلْبَابِ كُلَّمَا كُلُمْ الْفَاحِونَ وَالْ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَمِ عَالَمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الصَلَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَالمَحْتِصَرُأَنْ يَقُولُ لِعِدَ قُولُهِ ﴿ وَلَلْتَبَاعِدُونَ مَّتِي وَلَهُ فَا عَشَنُ فَيْتِي الحجَّة

# عد الفيخالا

المُهَا يَهُمُ اللهُ المَهُمُ اللهُ (عَسَمُ ) إِنَّ الْهُمُ الْهُمُ اللهُ الل

مُلِاللَّهُ مُنْ مُنِينَ فَالْتُوا عِلِي الْجَبُلُ وَقُوفًا فَ سَبُحانَ مَنْ صَعَكَمُ مُمْ الدُّومَ وقد اللَّهَ وَقَدْمُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْهَنْيِةُ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنِّي هُذَا للنَّامِ الفِدَاءِ إِكْرَافًا لِمُعْلِجٍ مِيْكَ مِ المرَّ لَهِمْ لِدَالْحَمْدُ لِتَعْلِلْدَى شَرَعَ الضَّعَالِلْ أَوْسِمةً عِلَى الْفُقْرَامِ فِي كُلَّ عامْمَة الحميهُ بِيلَةِ (الذِّي يُمُهُمُ المَهَلَ وَيُعَانِيُ عَلِيهِ وَيَتَقِصُلُ بِالأَجْرِ عَلَيْهَ مَنْ يُعَلَىٰ ﴿ وَأَشْهَا أَنْ لِا إِلهَ إِلهَ إِلهَ اللَّهِ المَّانِ اللَّهِ عَلَمَ لَحُصَى نَعْمُهُ ﴿ وَأَشْهَا أَنَّ المَّا المحينَّة إِوَابِهِ وَلِيُ اللهِ لِلذِي يَهَرَعَتْ المَقُولَ عَزَا لِبُكُ وَهِمَلُهُنَ عَمَّا لَلْهِمَ صَلَّ وَسِلَمَ وِيِّارِاكْ يَعِلَىٰ بِهِنْيَانِيا جَمَّدِياً فَشِهَلْ فِنَ تُعَلِّمُا مِنْ الْأَخْلَاقَ يَحْبَالُ ا فِيلًا يُهِدِ لِللَّهِ لِكُنَّهِ عَلَيْهُمْ زَمْنَ قَبْلُ مَا فَوْقَمْ إِلَّا يَكُمْ إِبْرَاهِمْ مَ الخِلُّولُ ﴾ خَلاتُ مرَ في مثل هذا اللَّيوْمُ وَمَنَّامَلَ إِنَّاجُهُ وَلِيمِاسْنَا هِيلُ مِنْسَالِيَعَ الْمُثَلِّمُ مِتَلَاكِ وَ لِإِنْ يَهْ لِمُ إِلِيَّهُ مُدُورٌ يَمْجُلُ ، لِوقَالَ الْوَلَدُمْ إِنِي أَمْرَتُ بُنَّاجِمُ لِكَ بِالْقَرَأَد • وَلا إِمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُدِينَ وَأَوْلِهِ وَقَادَ إِلِلْهِ يَ رُدِينُ مِنْ أَيُّما الضَّيْفُ لُأَنَّ لْفَيْلَةِ أَ فَتُلْاَدُا هُ وَلَلِهُ مُهِا أَيْتِ إِنْهَاكُمُمَا تُوضَّى السَّتِجِيدِينِ إِنْ شِياء اللهُ مَعَالصَّا بوجن م وَاقِينَ اللَّهِ مِنْ أَوْسِلا مِسْ قِيلَ إِسِلاً مِهِما لِمَّاسِلًا قَالُهُ لِلْجَبِينَ لِلْ وَهُمَّ وَاللَّ جَوْلِي وَجْهُونِهِ أَنْهِ وَلِهَاكُنَّ مَرْمَهُ لَلهَا يَتَعَوَّلُمْنَ فِصِيَّجُتِ النَّوالَمُ الثَّاوِيَّةِ جَزَعًا

وفرَءا \* وَلَضَرَّعَتَ ٱلْمَلَانَكَةُ الْمَرْبَبِ ارْجَاءُ وطَمَّمَا \* كُلُّ ذَلَكَ والْحَلِيلُ يُحاوِلُ عُدْيَتِهِ أَنْ يُصِيبَ مِن وَلَدِهِ ٱلمَقْتُلِ \*وَٱلْمَلائِكَةُ تُعَادِي ياوَ اسمَ الرَّحْمَةِ إرْحَمْهَذَا المَبْدَأَلَأُوَّابُ \*وهَبْ لهُ هَذَا الصَّيَّ ٱلْمُسْتَسَمَّ إِنَّكَ يَامُولَانَا كُريمُ وهَّابِ \*يامَن يُجيبُ ٱلْمُضطَرُّ ويَكشفُ الضَّرُّويَكنى مَن عليهِ تَوَكَّلْ \*فأُمَرَ الحَقُّ تِبارِكَ وَتَعَالِياً لَمُدْيَةً أَنْ لَا تَعْمَلَ فِيعُنُق اسْاعِيلْ \* وَأُمَرَجَبْدِيلَ أَنْ بُماجِلَ الخَلِيلَ بَنْهُمْ عَظِيمٍ جَلِيلٍ \* إِجا لاَّ لذَّلكَ المَبدِ الطَّائمِ الذِّيماتَبرُّمُ فِي ٱلأَمر ولا تَمَهَّلُ \* وقد جَملَها جلَّ شأ نهُ سُـنْةً فِي الإيسلام الي أنَّ تَهُومَ السَّاعة \* فَمَنْ تَرَكُّهاوهوَ ذُوامَيْسرَةِ فقدأْجِحَفَ بالسُّنَّةِ وخالَفَ الجَّمَاعَة \* ومَن أَدْاها طَبِّيةً مِما نُفْسُهُ كَانَ لهُ الحظُّ ٱلأَوْفَرُ والجَزَاء الأَ كَمَلَ \* وَقد صْعَّى رسولُ اللهِ صلى ٱللهُ عليهِ وسلم قبلَ موتهِ عن فُقَرَاء أُمَّهِ \* ليَعَنَّمَ الفقيرُ أُجرَ النَّنيُّ بُحُسن أَ نكسارهِ وسلاَمة نبته \* وعلى صدق الدرَّائم في اغتنام الأُجُورِ ٱلْمَوَّلُ \* فأستفرهوا يا أهلَ ٱلإهان ضَحايا كم فخيرُ البُّ ما كَانَ على النَّفُوس كريما \* وأسأَ لوا ٱللَّهَ قَبُولَها فإنَّهُ كانَ بالْمُؤْمنسينَ رؤُّمًّا رَحيا \* رَبِّ اجمَلَني مُقْيمَ الصَّلاَةِ ومنْ ذُرُّ بَّتِي رَبَّنا وتقبَّل

قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ إِستَفْرِهُوا صَحَايًا كُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مطايًا كُمْ: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صَحَّيْ رَسُولُ الله صلى الله على وسلمَ بكَنْشَيْنِ أُملَحَيْن أَفْرَنَيْن فلمَّا ذَبَحَ الأُوّلُ قَالَ يِسِمُ اللهِ أَلْهُ أَ كَبُ اللهمَّ إِنَّ هِذَا مِنْكَ واليكَ اللَّهُمُ إِنَّ هذا عن محمَّد وآلِ محمَّد وَلَا خَجَ الثَّانِ قالَ بِسِمِ اللهِ أَلْلُهُ أَكِبُ اللهمَّ إِنَّ هذا منكَ واليكَ اللهمَّ إِنَّ هذَا عَنْ شَهَدَ لى البلاغ وَلَقَى اللهَ وَلم يُشرِكُ بهِ شيئًا وقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ مَن ضَعَى أضعيَّةً طيّبةً بها نفسهُ كانت لهُ حِجابًا مِن الناو

﴿ خطبة ﴾

تذكار لافتتاح السنة الهجرية

الحمدُ لله الذي خَلَةِ ﴿ القَمَرَ وَقَدُّرَهُ مَنَازِلَ لَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السَّنين والحساب \* وحَدَّدَ بِشُرُوقِ الشُّسُ مَوَافِيتَ الآجالِ وجَمَلَ لَـكُلُّ أُجِّل كـتابْ \* تمالى رَبُّنا الحكمُ الخَادِّنُ الرِّزَّاقُ العظيمُ \* وَأَشهِدُ أَنْ لا إله الا اللهُ الذي حَمَلَ للأنوات مَوا قيناً وفُصُولا \* وأشهدُ أنَّ سيدنا محمَّدًا رَسولُ الله الذي بمَّهُ اللهُ نبيًّا ورَسُولًا \* أَللهمَّ صلَّ وَسلم وباراتُ على سيَّدنا محمَّد وآله وصَّحَبُه واغْفَرلنا رَبُّنــا إنكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ` ﴿ أُمَّا نُمد ﴾ فيا عباد الله إنَّ اللهُ تبارَكَ وتمالى قَدَّرَ بِفاء هذهِ الحَياةِ الفانية الى أُحِلْ \* وَجَزَّا زَمَنُهَا الى أعوام وشُهور تُرُّ على عَلِ \* والشَّمسُ تَجْرى لمُستقَرَّ لها ذلكَ تَقديرُ العَزيز العالم \* ثمَّ افتتَحَ سُبُحا لهُ وتعــالى السُّنينَ الهجريَّة بالمُحرَّم الحَرَّام \* وجمل أشهرُها هلاليُّة لكيلانتفاصَل الأيَّام، اذا ما اختَصَّ بورُمْ منهــا بمؤسِم مِن مواسِم الشَّكريمُ \* فَتَرَى الْمَواسِم تَدُورُ في جميع أيام الفُصُولُ \* ومامن يوم منأيام الأسا بيع الاّ ويُصادِفَهُ ما صادَفَ إخوَتهِ من مَواسِم الفَّبُولِ \* ولا شهرَ إلاَّ ويَنالُ نَصيبَهُ منْصَيف وشتاء ومن بَهَاء وتَمظيمُ (ق) ذلكَ لأنَّ شَر بِمةَ خاتَمَ الرُّسُلِ شريمةٌ عَـــدل

وطريقة إنصاف \* وما شُرَّعَت مشرُوعاً بتحمَّلُ الحَيف ولا الإنحراف \* بل شأنُّها ٱلمُساوَاةُ بِحال حَسَن وطريق قَويم \* وأُمَّةٌ هذَا شأنُ شَريسَهَا لا يَلِينُ بِهَا اللَّهُ ٱلْإِعتِدَالُ \* ولا يَنْهَى لأَفاضِلِهَا اللَّهُ الإستقامة أَ فَجَميم آلاً حوَّالَ \* ولاَ يَحِيلُ مُقَلاَّمُهَا إِلاَّ أَنْ يَتَحِمُّوا عُنَابِعَةٍ مُشرَّ عَهَا السَّكَرَجِ \* ولُـكنُّـكم يَا أَهلَ هذَا الزُّمَنِ المَنتُومِ ما سلَّـكثُمْ سَبِيلَ الرَّ سالة ﴿ وَلاَّ تَسَلُّكَ أَكَنَّرُ كُمْ الاَّ بَكُلِّ بِدَعَةِ سَيِّئَةً وَكُلِّ ضَلالَةً \* وَمَا يَقِيَ عَلَيْكُمْ إلاْ أنْ نَمَلُوا عَمَلَ الأُمَمَ الَّذِينَ ٱسْتَوْجَبُوا المَذَاتِ الأَلْمَ \* تَاللَّهِ لَقَدْظَهَرَتْ فيكم علاماتُ الغَضَبِ والانتقامُ ﴿ وَأَبْتَدَأْتُ تَنْسَاقَطُ عَلِيكُمْ صَوَاعَتُ السخطِ والبَلاء العام ، وتورَّطتُم أوحالَ الحَسرَة وخَبَالَ الخزى ٱلوَخم (ف) وما مِن يوم يَمُرُّ الأَ وأنتُم عنهُ نيامُ لاَ هُونَ \* وكذلكَ تمضى الشُّهُورُ وتتماقَبُ ٱلأُعْوَامُ وأَنتُمُ عنهامُتَّمَا فلون ﴿ كَأَ نَّكُمْ فِيمَضَا جِمْ أَهِلَ الْكُمْفِ وأصماب الرَّقيم \* يَحسَبُكِمُ النَّاظرُ أيمَاظاً وَأَنْتُم رُقُودٍ \* ويَظَنَّكُمُ أُولَى لْحَسَاسَ وَقَدْصَرَعَكُمُ الجُمُودِ \* لأَنَّكُمْ لا تَضَافُونَ المؤتَّ وَلا تَحْشَوْنَ الجَحِم \* أليسَ المامُ الم ضي تَقصا من أعاركم \* أليسَ العامُ ٱلمُقبلُ مِن بَعايا أيًّا مكم \* أَلِيسَ هُوَ ذَلِكَ الزَّمَنُ الذِي تَرَكَ عظامَ الآباء وهي رَممُ \* فَتَيَفَّظُوا يَا قَوْمُ فَقَداْ ضَرَّ بَكُمْ طُولُ ٱلْمَنَامْ \* وَتَحَفَّظُوا مِن آمَالِكُم فَسُد حاولَ أَوْ قارَبَ أَنْ يَفَرَرَسَكُمُ الحالم \* وأستَمِدُّوا لِلرَّحيـلِ فما مِنكُمْ يا حَصادَ الموت وبا طُمْمةَ المَقابر مِن مُقيم \* وأستَقبلوا عامَكمُ الجَدِيدَ بحـال ٱلأحرَار وعَمَل ٱلأبرَارِ \* وودِّعُوا العامَ المـاضي بذَخَارُ النَّوْبَةِ

و كوسنفار \* ولا تَشتفاوا برَا الله أت عن البا قيات الصالحات كمايشتفلُ بشهوته البهم \* وما أريد بالأحرار أحرار التمدين والحضاره \* الذين أهلكم الطبق والمحتفي عندت الذين ما ستمبدتهم المشهوات ولا ملكم الشيطان الرجم \* فا تقوا الله وأطبعون وما أسالكم عليه مِن أجر إن أجرى إلا على رَبّ العالمين \* رَبّ أوزعني أن أشكر في من أجر إن أجرى إلا على رَبّ العالمين \* رَبّ أوزعني أن أشكر في منتك التي أنمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه ودخاني برحمتك في عبادك الصالحين \* يا أيها الناس الموار بكم المن أرت وأزلة الساعة شيء عظم

قالَ رسولُ ٱلله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما مِن يوم يَنْشَقُ فَجْرُهُ الاَّ وهوَ يُنادِى يا اَ بنَ آدَمَ أنا خلقُ جَدِيلُهُ وعلى عَمَلَكَ شَهَيلٌ فَا عَنَمْ مَنَّى فَالِمَى لا أُعُودُ الى وم القيامه

وللمختصراً فَ يَقُولُ بِعِدْ قُولُهِ وَبِهَاءُ وَلَمْظُيمِ وَمَا مِنْ يُومٍ عِمْرُ

﴿ خطبة ﴾

الحثِّ على صوم عاشوراء

الحمدُ للهِ الذي أَمَرَ أَن لاَ تَمَبُدُوا إِلاَّ إِنَّاهُ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ . الحمدُ لِلهِ الذي الحمدُ لِلهِ الذي الحمدُ لِلهِ الذي وَمَقَنا لِخَدَمَته وَأَهْلَنا لِجَنَّتِهِ وَرَزَقَنا المَنابَ وَلَكرَّمَ بِالفَبُولُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ العلَّ العظيمُ الذي ما عَبَدْناهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ . وأشهدُأنَّ سِيّدنا

محمدًا رسول آلة ألذي آمنا بنُبُوته وصدَّفنا برسالته • ألاهمٌ صلَّ وسلم وبارك على سيَّدِنا مُحمَّدٍ وآله وصعبه ما تماقبت اللَّيالي وتصَرَّمَتِ الفُصُولِ • ﴿ إِمَّا بِمِدَ ﴾ فيا أهل ألاءِان . ويا رجالَ النَّصوُّف ويا حَمَّلَةُ القرآن . وِ مَا عَلَمَاءُ الْمُمْوَلُ وِيَا حَفَظَةً ٱلْمُنْقُولُ . إِنَّ اللَّهُ تَبَارُكُ وَلَمَالِيمًا عَبِّنَ لَـ كم يَّامَ الْمَوَاسِمِ إِلَّا لِتَنْمَرْضُوا لِنَفَحَاتِهِ . ولا عرَّفَ الـكم موَّا قيتَ المُفاخ لاً المُشْهِدَ كُمْ مَشَاهِدَ تَحِلِّيا ته يه وهل هيّ إلاّ مَوّا عِيدٌ إنْمَام خُصَّتْ بها أُمَّةً أَشْرَفُ نِي وَأَ كَرِمَ رَسُولُ\* فَإِمِنْ يَوْمَ مِنْ يَأَمَّ الْمُواسِمُ الأَّويُهُ اضْ فيه الفضلُ العَمِيمِ ﴿ وَمَا مِنْ لِيلَةٍ مِنْ لَيَا لِيهِا إِلاَّ وَيَتَحَلَّى فَيْهَا الرَّبُّ الرَّوْف الرَّحيم \* فيا فوز مَنْ دَمَرٌضَ لنلكَ النَّهَجات بأدَب كا مل وعُمَل مَقْبُول \* (ق) فالكُم لا نَدْشَبُّهُونَ المُعْلَفاء الحرمان الذينَ لاَحَظَّ لهُمْ في ها تيكَ ألمان \* ومالكُمُ لا زُوا فِقُونَ إِلاَّ خَلَفاء الشَّيطان في أزدرا مالرَّغائب والنَّما وُن بالسَّان ، معَ عِلْمُكُمْ بِأَنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى حَرْمُ الجَنَّةُ عَلَى مَنْ هَجَرَ السُّنَّةَ وَالْمَمْ إخوان النُّصُول . مَنْ أَسْوَأُ حَالاً ممَّنْ وَاعَدَهُ مُولاًهُ حَنَانَالنَّلاَقِ اذَاقَرَعَأْ بَوَابَهُ فَتَخَلُّفُ . مَنْ أَحْسَرُ مَالاً مِمَّن دَعَاهُ الذي رَبَّاهُ ليُنْعَمَ عليهِ فَسَكَاسَلَ وَسَوَّفَ . مَنْ أَضَيُّمُ عَمَلاً مِمَّنْ أَعَلَقَ عَلَى نفسه أَبُوابَ القَبُولِ (قَ) . أَلاَ تَمْهِا لَمَهُدِ يَدْعُوهُ المَلَىُّ الأعظَمُ لَجَالِسَٱلاُ نُسْفِيَهِرَبْ • ويُحَذُّرْهُ عِوا قِبَ ٱلْإِبَاقِ فَلَايَسْتَهِي وَلاَ يَرْهَبُ . وَيُنادِيهِ إِمَالَ يَاعَبُدِي لأُصا فِيك فيُمْرِضُ إعرَاضَ أَلَاوِلَ. يا عبْدَ السُّوءِ لاَ قَوْرِمْ نَفْسَكَ أَسْبَابَ الإِجابَةِ . يا عَبْدَ السُّوء لا تغلق ببنك وببن رَبِّكَ أبوَابَ الإنابة ويا أسيرَ الشُّهُوَاتِ

قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ صُومُوا عاشُورا، يومُ كانتِ الأَّنبياء تصُومُهُ

وللمختصر أن يقول بمدةوله وعمل مقبول ألا تعسا لعبد

#### ہو خطبة 🦫

الحثّ على استقبال الحجاج والتبرك بهم النسبة مَنَدَ ما أنه السالة مَنَا مَنَا اللهُ مُن مِن مَا مَا المَنْ

الحمدُ لله الذي وَعَدَ عِبادَهُ العامِلينَ عَظيمَ الأَجُورِ • وجمَلَ الجَنَّةُ جَزَاء الحجَّ الْمَبْدُورِ والسَّني المُشكُورِ • وَعَمَرَ لِأَهلِ عَرَفَةً كما غَمَرَ لأَهل

بدرعظه الذنوب. وأشهدا أن لاإله إلا ألله شهادة عبد عَرفَ نفسهُ ومَرَف رَبُّه \* وأشيد أن سيدنا محمدً ارسولُ الله الذي طَرَّ اللهُ من جميم الشواغل قلبه أَللهمُّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَارِكُ عَلَى سَيَّدِنا مَعَنَّدِوَآلَهِ وَصَحَبَهِ صَلَّاةً تَهُونُ بَهَا الشَّدَائدُ و تَنكَشَفُ الكُرُوبِ ﴿ أَمَّا بِمِدَى ﴿ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ هِـِذِهِ نَسَمَاتُ الْأَنْطَارِ الحُجازيَّة بزَكِيِّ عطرها تَترَادَفُ عليكم \* وهذِهِ نَفَحاتُ تِلكَ الأماكن الطَّاهِرَةُ تَنلاَّطَفُ وتَتوالى البكم \* وعمَّا قريب يَتهادَى بينكمُ الحَمَّا الذي يَحملُ رَوَائِحَ الحَبِيبِ المُحبوبِ ، وما ترادَفت عليكم تلكَ النَّسماتُ إلاَّ ممّ إخوا نِكُمُ العُجَّاجِ \* الذِينَ قَطَمُوا فِي طلَّبُهِ النَّيَا فِي وجَّابُوا السَّبُلُ الفحاجِ \* حتى حَصَّلُوا ٱلْمَطلُوبَ وبَلَغُوا هُنَا لِكَ عَايةً المرغوب \* فمن فاتَّهُ مذكمُ العمل فَلاَ تَفُونَنَّهُ الدَّعُواتُ الصَّالحة \* وليَفْتَنَمَ صَدَقاتِ الرَّابِحِينَ مَنْ تَخلُّف عنْ لَكَ النَّجَارَةِ الرَّابِحَةُ \* وليبكِ على خَسارَتهِ المنخلِّفُ بالدَّمعِ المُسكُوبِ (ق) ألامَرحباً برجال أنابوا فرضي اللهُ عنهُمْ \* ألامَرحباً بِمُأْل أَخلَصُوا في المَمَل فتقبَّلَ منهُمْ \* أَلاَ مرحباً بأناس أَنفَمَسُوا في بحار الرَّحمة فتطهُّرُوا من دَنْسِ المُيُوبِ. ألا مرحبًا بألقوم الذينَ أَ تَبَسُوا مِنْ تِلكَ أَلا نوارٍ \* ألا مرحباً بأ لفوم الذِينَ خُلَمت عليهم خِلَعُ السَّكينةِ والوَقارِ ، ألاَ مرحباً برجال هَجَرُوا ٱلأَوْطانَ وأَ نَفَقُوا ٱلأَمْوَالَ في طلَبِ الرَّ صَوَاتِ وَتَطْهِير القَاوِب (قَ) أَيُّها النَّاسُ إِنَّ الحاجِّ وإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَامَّ أَكُرُمُ عَلَى اللَّهِ منَ المُتخَلِّفُ . وأنَّ المازمَ على الحَجَّ اذَا كانَ صَحِيحَ النَّيَّةِ أَشْرَفُ حالاً مِنَ اليائسِ والمسوِّف • والحاجُّ مَهْما كان حالَهُ برَحمةِ اللَّهِ وعِنايتهِ

مُصْخُوبُ . فقا بلوا الحاج ببَشاشة إقبال وقبُول . وساوه الدَّعاء فالحاجُ ادْعاء أن يَدخل الدَّارَ مَقَبُول . وصمَّمُوا على الحَجَّ فما قد النَّيَّة مع الحُجَّاجِ محسُوب . يا أَيُّها الذِينَ آمنوا لاَ تُلْهِيكُمُ أَمْوَ الْكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم عَنْ ذَكْرَ اللهِ وَمَنْ يَقْمَلُ ذَلِكَ فَأُولِئكَ هَمُ الْحَاسِرُون . واتَكن منكم أمة يَدَّوُنَ الى الخبر وبأ مُرُونَ بالمرُوفِ ويَتَهَونَ عَنِ ٱلمُنْكَر وأُولئك هُمُ الْمُأْمِون فِي المُنْكَر وأُولئك هم المَّامِن في سادر عَضُودٍ وطَلْح مَنْدُودٍ وماء مسكوب

وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عليه وسلم اذَا لَقيتَ الحاجُ فصافحهُ قَبْلُ أَن بَدخُلَ بِينَهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسأَلُ لِكَ الْمَهْرَةَ وَإِنَّ دُعاءَهُ مُستجاب

وللمختصر أزيقول بمدقوله بالدَّمع المكوب أيها الناس

### ﴿ خطبة ﴾

الحتّ على بناء المساجد المَهجُورَه

الحمدُ للهِ الذِي جَمَل الأرض لاُمدَّ رَسولهِ الْاَعظَم مَسجدًا رَطَهُورًا \* وَاتَّخَذَانَفسه فَيها بُيُوتًا كُسُب الذِينَ يَمَدُ وَنَها ويَسمونَ البها أَجُورًا \* فاأعظمها مِن كرامةٍ أَ كرَم بها عِبادَهُ الدزيز النقار \* وأشهدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ جليلُ النّهم وجَزِيلُ المَطَايا \* وأشهدُ أَنَّ سيّدِنا محمدًا رَسُولُ اللهِ سيدُ الخَلْق وخير البَرَايا \* أللَّهمُ صلّ وسلّم وبارِكُ على سيّدنا محمدً وآله وصحبه الطّاهرين الاَبرَايا \* أللَّهم صلّ وسلّم وبارِكُ على سيّدنا محمدً وآله وصحبه الطّاهرين الأُبرَار ﴿ وَهُمَهُ مُادِهُ عَلَى اللّهِ مَادَهُ اللّهِ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللّهُ بِرَارِ ﴿ وَهُمَبُدُ عَادِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمُعَبَدُ عَادِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه واللّه واللّه عَادِهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه ومَعَبَدُ عَادِهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه وصَعَبَهُ اللّهُ عَادِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ومَعَبَدُ عَادِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أ\_د سَفَطَتُ أَرَكَانِهِ ﴿ وَخَرُّ سَفَفُهُ وَذَهَبَتْ لُصُرَّتُهُ وَتَهَدُّمُ بَلْبِانِهِ ﴿ وعًا قريبٍ بُساوى النَّاول وبُشــا بهَ الففار \* فــكنَّا نهُ في بادِية ِ ما وَطَئَّ أرضها رُكبان ه أو في مكان مهجور ما سكنه أحدٌ من نوع الإنسان ه أو كأنهُ في بَلْدةٍ أُسَرَنْها في إحــدَي الوَقائم جُنُودُ الــكُمَّارِهِ أَيلَيقُ بِقَريةِ . وُمْنة أَنْ يَكُونَ الْمُسجِدُ فيها مَهِ وُرًا \* أَيليقُ بأَ هَلِ الإيمان وعَبيدِ الرَّحْمُن أَنْ يَتَرُكُوا بِينَهُ مُهَدِّمًا مَدَانُورًا \* فَهَلَّا أَمَّينهم بِينَاء مَسجدكُمُ ٱلْمُمَّدُّمُ غَضَب الجَبَّارِ وعَذَابَ النَّارِ ﴿ فَ) تَاللُّهُ إِنَّ لَسَانَ حَالَهِ لَيُنَادِيكُمْ أَدْرَكُونِي إِنْ كُنتُم مُؤْمَنين ه ولاَ نَهجُرُوني فإنى بيتّ مِن بُيُوت رَبِّ العالمين \* لا يَعمُرُني إلاّ الأغيارُ ولا بَسكُنُني الأ الأبرَارِ \* ولـكنْ كُمْ أَشْتَمْلُتْمْ عَنْ نِذَا لَهِ بِدُنْيا كُمْ وما تَفَطَّنتُم لِمَا يُطَالِبُكُم بهِ مِنَ الهِجْرَانُ بَيْنَ يَدَى مُولًا كُمْ ﴿ فَأَلْوَيْلُ كلُّ الوَيلِ لَمَنْ أَهَانَ المُسجِدَ وأَ كَرْمَ ٱلدِّرِهُمَ والدِّينَاوِ ﴿ فَنْمَاوَنُوا يَا أَهُل الإيمان علىهــذَا المَمَل المَبرُور \* ووَالوا السَّنيَ حتَّى يَثُمُّ فإنَّهُ واللهِ سَمَّى مَشكورٌ \* وَأَنَّهُ تُبَارِكُ وَتُمَـالَى يَكْرَهُ تَمَطِّيلَ الْمَسَاجِهِ وَزَحْرَفَةَ الْمُسَازِل والدَّ بِارْ (فَ) ۚ أَلاَّ فَا نَفَى أَيُّهَا الفَّمَينُ فَكُلَّما أَنفَفْتُهُ فِي الْمُسجِدِ لِيسَ بضائم \* وما هُوَ إِلاَّ ذَخِيرَةٌ لَكَ وَوَدِيمةٌ عَنْدَ مَنْ لاَ تَخْيِبُ لدَيهِ الودُّ لَم \* يُؤَّدُّ يها اليك في اليوم الذي لاَ تَنْفَعُ فيهِ الأعوانُ ولا الأنصارِ \* وإغوامُ يا وَاسمَ الرَّحمة مِنْ أهوَالِ القيامة \* واكرباهُ اذَا لم تَخُلُ بينَنَا وبينَ مُقَدِّمات الحَسْرَة والنَّدَامِه \* واحَسْرَتاهُ اذَا لَمْ تُوفَّقُنَا يَا رَبِّ الأُربابِ الى عُمــل الأبرَارِ وامُصِيبَاهُ اذَا كَانَ حَظَّنَا منكَ الإمهالُ والمُقوبة \* واندَّماهُ اذًا

لم تُرشدنا الى ما يُهُوِّ نُ علينا الموقف الهائل وكُرُوبه \* واأسفاه اذا لم تباعد بيتنا وبين التَّشَبُّه بأهل اليناد والإصرار \* إلى وَقَفْنا الى فِسل الخَيرَاتِ وَمُنَّكُ بُرُّ وَقُوْ \* وأَعنَا عَلَى عَلَ إَهلِ الجنَّاتِ فَإِنْكَ كُرِيمٌ عَطُوف \* وأسترنا بسترك الجَيلِ فإنكَ يارَبنا حليمٌ سنَّار \* وقُ أَعمَلُوا فسَيْرَى الله عملكم ورَسُولُهُ و كُوُ منون \* ولا تحسين الله غا فِلاً عَمَّا يَسَلُ الطَّا لِمون \* الله الما يُؤخّرهم ليوم تَشِخصُ فيه الأيسار

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَليهِ وسلم مَن بَي لِلهِ مَسَجِدًا بَنِي ٱللهُ لهُ بيناً في الجَنه

وللمختصر أن يقول بمدةوله وعذَابَ النار أَذَ فَانْفَقُ أَيَّا الْفَدِّيرُ

LONG DEBY

﴿ خطبة ﴾

ميغ وصف أحوال الزمن الحاضر

الحمدُ لله خالق الأزمان والدُّهُورِهِ أَلَحمدُ للهُ عَوَلَ الأَجوالُ ومُدَرِ الأُمُورِهِ أَلَحمدُ للهِ الذَّى يُمِلَ لَمَن حارَبَهُ وَيُمِلُ عَلَى مَن عَصاهِ ﴿ وَأَشَهَدُ أَنْ لا إِنهَ إِلاَ اللهُ السُلطانُ العادلَ ﴿ وَأَشَهَدُ أَنَّ سَيْدِنا مُحمدً وآلهِ وصحبهِ وَمَن الكامِلَ ﴿ اللهُمَ صَمَلُ وَسَلَمُ وَالرَّكُ عَلَى سَيْدَنا مُحمدٌ وآلهِ وصحبهِ وَمَن أَحبَهُ وَآتَمَ هُدَاهُ ﴿ مَا لِمِلاً ﴾ فيا عام آلله إنَّ حُلفاه المُلسفة وإخوان السَّفَسطة لِمَدَّعونَ أَيْم أَكَنَسَوا عَلَوماً ما كان في أَسلاَ فِم ﴿ وَيَرْعُمُونَ أَنْ خَيارَ الزَّمَن لَمْ ضِي ما كَنوا خبرًا مِن أَجلاً فهم ﴿ وَأَنَّمُ أَصَبَحُوا فِي

زمن المَدل وفي زَمن الحُرِّيَّة وآلمُساوَاه \* ولـكنَّا لا نَرَى في النَّــاس إلاُّ أَخلَاناً ذُنْبِيَّةً وأحوالاً وحشيَّة \* وتمدّياتِ أُسَدِيَّةٌ ودَنا آتِ بَهِينيَّة \* ومامن فاسقَ ولاَ ظ لم الآويَدَّعي أنَّهُ أَحْوَفُ الخلق منَ أَللهُ ﴿ تَاللَّهُ لا يَمْرِفُ مَعَنَى المَـــ ل اللَّا عُقلاء الأمَّم \* ولا يَتحقَّنُ بأحوال الحُرِّيَّةِ اللَّا الأدَّباء مِن أهـل الشَّهامة والهمَّم • ولا يَدرى ما هيَّ الْمُساواةُ إلاَّ المَّبُـد الذي تَخَلَّقَ بَأَ خَلَاقَ مُؤلَّاهِ وَ فَانَهُ لَا مَّمَنِي لِلْمَدِّلِ الَّذِي تَنْظَاهُرُ فِي ظُلَّهِ السَّفْمِا ع المُاولُ \* كما أنه لاراحةً في حُرّ يَّةٍ حالها مُفتضحٌ وسترُها مَهُ وك \*وهل يَجُوزُ التَّسَاوِي بِينَ النَّاسِ وَفَيْهِمْ أَشْرَارٌ لُوِّمَاءُ وَضَلَّالٌ غُواهُ \* تَمْسَ وَٱللَّهِ الزَّمَنُ الذي مَمَارِفُهُ زِندَتَةً وشَمَّشَقَةً لسانٌ و تَمسنَ والله الزَّمنُ الذِيعَلَومُهُ تُنا نَصُ ما جاء به القرآن \* لَمَسَ والله الزَّمر \* أَ الذي حَضارتُهُ التَّجاهُرُ بالكَبَائر الداكة راثولا مُبالأه \* تَمسَ وألله الزَّمَنُ الذي منْ عَدله أَنْ تَمْضَحَ البِنْتُ أَبِاهِمَا وَأَنْحَاذِ الأُخْدَانُ ﴿ تَمْسَ وَٱللَّهُ الزُّمِّنُ الذِّي قُو بِتَّفِيهِ السَّائِحُ وعمَّ النَّما مي والمصيان \* تَمس وَ الله الزَّمنُ الذي صَـ يَرَتْ حُرَّ أَنَّه لنساء يُمَاةً والرَّ جال زُناهُ \* تمسَّ وآلله الرَّمنُ الذِّي يَتَحَمَّلُ رِجَالُهُ مِحَلَّقَ للحاوبَرم الشُّواربِ مُ تُمسَ وَاللَّهُ الزُّمنُ الذِّي أَنَّبُمتَ فيه ٱلأُهوَ المُرغَلِّبَ على العَقُولُ ٱلمَا ٓ وَبِ \* تَعَسَ وَأَلَّهُ الزَّمِنُ الذي تَطَلُبُ فيه العُلمَاءُ العَلْمَ لكَيّ يكُونُوا كُنَّابًا أَو قُضاهُ \* تعسَ وَأَلله الرَّمنِ الذي آءَنَقَ شَبًّانُهُ النَّمْــذَيْن وهَجَرُوا آدابَ الدّين \* تمس وألله الزَّمنُ الذي لا نَستَطيمُ أن تُميِّز فيــه النَّكُمَّادَ مِنَ ٱلْمُسلمين \* نمسَ وَاللهِ الزَّمنُ الذي لا نَسمَعُ في بُوْتُ أَكْبِرِهُ

من يقول لا إله إلاَّ الله ه أليسَ هذا هُو حالُ زَمَّنكمُ الذي به تَفخَرُ ون ﴿ أَلِيسَتَ هَذَهُ هِيَ نَدْجُحُ المُلُومِ والْمَارِفِ التيبِهَا تَتْبَاهُونَ وَتُمجِبُونَ \* أَلَيْسَ وراء ذلكَ منَ المُيُوبِ ما نَمجَزُ عن حَصْرِه وقدعامَهُ الدِّيَّانُ وأحصاه م تَأَلَّهُ إِنْ تَبِاهِيكُمْ عَمَارِفُكُمْ مَا هُوَ إِلَّا كُنْيَاهِي النَّمُوةُ عَمَا لَا يَــتُنْ المَورةَ منَ المَرْبِسُ \* وإنَّ أنْمَناسَكُمْ بزَخارف أقوا لكم وسيَّدت حوَا الكم لَكَانْتناس المَصْوُن مجارس المعارس \* الذي متى جاءاً جَـلُ المقاب أهانَهُ والى السُّنِّقِ أسلَّمَهُ وأدناه (ق) ألا فنحفظُوا ما أهل ألاعان من نُبَاء هذا الرَّمَن فا نَّهم آلاتُ النَّهُ لَكَهُ \* وتمسَّكُوا دسُنَّة وَسول الله فرنَّما مَيمُونةٌ ومُباركَهُ \* وكُما تَسمعُونهُ من رشميد الزَّا تُمْينَ فإ هوَ إلاَّ تضلماً ُ عُصاةِ وغُوَاهُ \* إِنَّ الذينَ فَنَنُوا ٱلمُؤْمِنينَ ولمُؤْمِناتُ ثُمُّ لَمْ يَثُو بُوا فَلَهُمْ عدَّابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرَىقِ \* وَمَن بشركُ بالله فَكَأَمَّا خَرَّ مَو • ٠ السَّماء وَنَخَطَّفُهُ الطَّبْرُ أَوْ شَهْوى به الرَّ يحُ فيمكان سَحيقٌ \* قُلْ إِن كَـنتُمْ تَحْبُونَ الله و تَبِعُون يُحِبِكُمُ الله

قال وسول الله صلى الله عليه وسلم تآمرُوا بالمَمرُوفَ وَسَاهُوا عَنَّ النَّهُ وَفَ وَسَاهُوا عَنَّ الْمُنْ المُنكَرِ حَتَّى اذَا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا وهَوَى مُتَبَّمًا وإعِبابَ كلّ ذي رأى برأيه ومليكَ بُخُويِّصة نِفسكَ ودغ عَكَ أمر المَوام

وللمختصر أن يقول بمد قوله لا إله إلاّ الله ألاّ فتحفَّظوا

### وخطه که

# الحتّ على مراءاة الآداب في المساجد

الحمدُ لله الذي لا يَعْمَلُ من عباده إلا أهلَ الخَشْية والأدّب ولا يُفْيلُ على مَن دَعاهُ إلاَّ اذَا بَعِنْلَ إليه وأجمل في الطَّلْبُ \* ولا يُصافى إلا المُو الى وكَثير التَّصْرُع والإبتهال ، وأشهدُ أن لا إله الأ الله الذي وزَمَّنا الاءان من قَبْلِ أَن نَسَالُهُ ﴿ وَأَشْرِدُ أَنَّ سَيِّدُنَا حَمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِّي جَمَّلُهُ للهُ وكَمَّلُهُ وَمَشَّلُهُ \* أَلَلُهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمَ وَبِارِكُ عَلَى سَبَّدُنَا مُحَمَّدٍ وَآلَهُ وَصَحِبَهُ وَحُوَّلُ اللهمَّ حالَنا الى أحسَن حال ( أَمَّا يمد ) فيا عباد الله إنَّ الله تبارك وتعالى . ماجِمل المَساجِدَ إلا مناخَا لـكلّ عابده ولاسمَّاها يُووِّدُ إلا ليحِدُهُ عندَها العبدُ لْمُنِينُ القاصدِ \* ولاَّ حرَّمَ ٱللَّهُ و فيها إلاَّ لأنَّه إنَّوَا لِينُ أُدب وخشية ركال \*وإنَّها لنَّستَنْشقُ و بِحَ آ لَمُوْ مِن النَّتِيِّ اذَا هُوَ وافاها \* وَنَا تَنْسُ بِالرَّا كُمْ والسَّاحِد اذَا أُحسَنَ صلاتَهُ وعلى وَجها المُشرُوع أدَّاها \* ويُؤْلَمُا من المُصُلِّينَ التَّمَافُلُ والنُّلاَّءُ مُ والإهالُ \* وَإِنَّهَا لَتَنكَمشُ منَ الباصقِ إذا يصَقَ في إحدى حيطانها ٥ وَتَمْفُتُ الما بِنَ فِي زَوَا إِهَا وَرَكَانِها ﴿ وَإِنَّ ۗ لَلْفَطَ فَهِمَا لوَّذَى اللالكة وبُعبط الأعال (ق) والكنَّكم ما ساو يَتُدُوها بيُّوت الْمُارِكُ وَالْوَزَرَا \* وَلَا بِبُلُوتَ الْأَغْنِياءَ وَالْأُمَرَا \* وَلَا بِأَمَا كُنِ التَّلْمُغِيض ولا عَجَلَاتِ الاحتفالُ \* لأنَّكم تلجُونَ ها يَكمُ الأماكِن وألو بُكمَ واجفة \* وهِمَوكُم هامِدةً ونُفُوسَكُم خاشمةٌ خائنة \* كأنيا أحاطَت

يكم المخاوفُ والأوجال \* وتدخُلون بُيُوتَ الرُّحمٰن بلاَاحترَام ولا دُبُّه وتَحْرُجُرُنَ مِنْهَا مِمَالَةٍ فِرَارِ وهَرَبِ ﴿ كَا يَفُرُّ الْمَرْومُ مِنَ الْفَا تُوعَــافَةً الاغتيال \* ألا هل ظُنَنتُمْ أنْ مَسَاجِدَ اللهِ وَيُبُونَهُ كُمُواطِنِ الْمَلَاهِي • أمّ تَوهُّ بَيُّمْ أَنَّ اللَّهَ سُبِعانَهُ وَتَمالَى لا يَبْصُرُ الْمُتلاِّعِيَّ مَنكُم والمُتلاَّهِي ﴿ وَمَل يسهُو أو يَتَلَهَّى عَن عَمَلُه الاّ سُقُهَاء المُمَّال (ق) ألا فاحترمُوا مَسَاجِد الله فإنها ما جُعَات الا للرُّ كوع والسجُود ، وما أعــدَت لاَّ للقاء الاله المنبُود \* وما دْعينم البِّها بَتِّي على الفَّلَاحِ الآ لِتَممُوا صالح الأعمل • فَيَا أَيُّهَا الْمُصلِّى السَّاهِي عَنْ صَلَاتِهِ مِا أُقْبِحَكُ ﴿ وَبِا أَيُّهَا اللَّهِي بَيْنَ يَدى ربه ما أوقَحَكَ \* وبا سيرَ الشَّطانُ في حَضرةِ الرُّحمنِ ما نلبستَ إلاَّ بأسوا الأحوال \* تألُّه إنَّ الصلاة بلاخُسُوع على ساحبها مردُوده \* وإن الأعال التي لا شُهُود فيها ما هيَّ إلا شباح أرواحُها مَفْقُودَهُ \* وإنَّ الذي يَتَلَهِّي عِن ٱلله عِندَ العِبادَةُ لَن أَجِهِلَ الجِهَّالُ \* فَمَا مَاوَا وَحَمَّكُمُ اللهُ مولاً كم بما منهُ علمتُمُوهُ \* ولا تُنْصَرَفُوا مِنْ مُصلاكم الا اذا تَبَتُّتُمُ اللَّهِ وأستَفْفِرَةُوهُ ودَعُونُمُوهُ \* ومَن أُسرَع منكم بالخروج (مدّ الصلاّة فاهرب إلا من رَجمة ذي الجلاّل \* فوَيالُ لا مُصلّبن الذِينَ هُمْ عن صلاً تهم ساهُون \* الذين هُمْ يُرَاوُنَ وَعَنَّمُونَ الماءُون ﴿ وَلَهُ بَسَجُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضُ طوءً وكُرْهَا وظلاً بُهُمْ بِٱلنَّهُوْ وَٱلاَّصَالَ

قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَمَالَى لِنَدِيهِ مَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَا أَخَا الْمُسَلِينَ وِيا أَخَا ٱلْمُنْذُرِينَ لا تَدخُلُوا بِيتًا مِنْ بُيُوتِيَ الاَّ بِقُلُوبِ سَلِيمةٍ وَأَلْسُنِ صَادِنَةٍ وَأَيْدِ نَمِيْةٍ وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ وَلا تَدخَلُوا بِينَا مِن بُبُوتِي وَلِأَحْدِ مِنْ عِبَادِي عَلْ أَحَدٍ مِنكُمْ ظُلَّامَةً وَانَّ العَبْدَ مَا دَامَ وَثُمَّا بِين يَدَيِّ بُصَلِّى فَإِني لاأَقبِلُ صلانَهُ حَي يَرُدُّ تَلكَ الظُّلامَةَ الى أهلها

وللمختصر أن يقول بمدقوله وبجبط الأعال ألا فأحترموا

### ﴿ خطبة ﴾

لتذكير المنورين الذين لا دين لهم

الحمدُ لله الذي أنزَل على عَبْدِه الكتاب تناناً لاناس الملَّهُ يَندُ كُرُون ، وشَرَح فيه الأحوَالَ وضَرَبَ الأمثالَ لمَّكمَ بامَّاء رَبَّكمَ تُوقنُون \* تباركَ وتمالى رَبِّنا أَلَمَكُ الفُدُّوسُ رَبُّ الملائكة ِ والرُّوحُ \*وأشهدُ أَنْ لا إِلهُ إِلاَّ الله الذي أبدع هذا الصِّنع الحميل وأنفنه وأشهد أنْ سيِّدنا محمَّدًا رَسُولُ الله الذي ما ترك شيئاً من آلا داب إلا ويَدَّنَّه \* أللَّهم صل وسلَّم وبارك على سيَّدِنا عمد وآله وصحيه ما أنقادت ذَاولٌ وجَمَدت جمُوح ﴿ أَمَّا بعد ﴾ فيا ابن آدَمْ ه الى تَى تَدَّعى المِلْمَ والمَمْرُفَةَ وأنتَ لا تَدرى ولا تَملَمُ \* وتَزْيَمُهُ المَقْلَ ورُبَّمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أُحسَنُ مِنْكَ حالًا وأُسَامُ \* وتتَّوهُمُ في نَفسك الما فية وفيك آلام ممنويّة لا تَسْمُرُ بها وقرُوح ، تألُّه لقد تحكّم المرضُ في مَقَا تلكَ الفَلْمِيَّةِ وأنتَ عن نفسكَ غا فل \* وفقدتَ صحَّاكَ ٱلدِّينيَّةُ والأدبيَّة وأنتَ دَاهِش وذَاهِل \* وأستَقبلْتَ مَا لكَ المُو بِمَاتَ ولم تَقبلُ وَرْلُ النَّصُوحِ (قَ) اذَا قِبلَ لِكَ أَنَّقِ ٱللَّهَ كَانَ شِمَارُكُ العِنادَ والأُصرَارِ \*

و ذَا دُعِيتَ الى الووار أبيَتَ إلاَّ مُمَانِعَةَ المَـــــــــــــــــــ والأوزَارِ ﴿ وَهَا أَنْتَ بِمُرُورِكُ تَعْدُوو بِضَلَا لِكَ وَحَبْرِ تُكَ تَرُوحٍ \* أَبِسُرُكُ إِنَّاحًا الفَلْسَفَةِ أَنْ تَكُونَ عُرُومًا من رَحمة أرحَمَ الرَّاحمين \* أيرضيك ياحليف الفطية والزُّكاء وأنتَ مِنَ المُلاء أَنْ تَحْسَرَ بومَ القيامة مِمَ الْمُجْرِمِين \* فائن كانهذا حَفَّك من حياتك فسر في طريفك لى جَهم فالبلب مفتوح واعل ما ثنت فالما ت المُماقَبُ على أعالك \* وأجمَعُ ما شئَّتَ فرَائد الموت وَراء آمالك \* واً فرَح اشَهُوا تَكَ فَسَنَكُونُ صاحبَ الفلْ المَحرُونُ والكَبِد المَقرُوحِ (قَ) بْسَ العارُ النا فع ما يُعينُك على المُتُوِّ ويتُقوِّيك على الجَدَلُ \* ايسَ العلمُ النَّا فِعُرُ يَمْبَحُ لَكَ المَبَادَةَ وَيَمْمَكُ مَنَ المَمَلُ \* لِبَسِ المَلْمُ النَّا فَمُ مَا يَحَمَلُكَ طَبُهماً ةَ بِزَا بِاللَّهِ بِن كَمَادِ وَمُود وقوم نوح \* ولكنَّ العلم النَّا فم ماعلَّمَهُ لكَ آلله لنصلحَ به نفسك؛ والذِي يُرشدكُ اليعَمَل صالح يُؤْنـكُ اذَا ماأسلَمتَ رُوحِكَ وسكَنتَرَمسَك، وبَهُرُكُ فِي أَلُواتِ الذي عليك فيه الباكيةُ تَبكي والنَّاقُمةُ نُّوح \* تالله إنْ زَكَاء كُلَّهُ هَبُ إِهِ الدُّهُ صَلُّ أَذَ المَّقُلُ لِكَ ٱللَّكُ فِي أَقِيَح ٱلَّذ طر مَا لِلَّهِ إِنْ خَرِسَكَ لِيُعْجِلْكَ إِذَا مَا خَلُوتَ بِحَسْرَ لِكَ فِي ظُلُّاتِ الْمَقَابِرِ \* وسأ لك نَكيرٌ فوَحَدَكَ عدية التَّمدين والحَضارَة مذبو ح \* تألُّه مَك مَل وضَّ عَلِي مَنْ أَنزَلَ الملَّمَ والفرآن \* الله إنكَ لَمَـنُولٌ عن عامكَ بينَ يدَّى المَّلك اَلْدَيَانَ \* تَالُّهُ إِنْ لَمْ تَنْمُلُمُ المُلْمُ النَّا فَمَ إِنَّكَ لَنِي النَّارِ مَطَرُوحٍ \* تملُّم الأدبّ مع ألله في حالك ومقالك و لملم الإعتماد على ألله في نيل آمالك ونجاح أعالك \* تملَّم النَّواضمَ وأحسن المُبُوديَّة فَالْمُتُواضِمُ في السَّمَاء و لارضِ محمود وسَدُوحٌ \* فيا أهل الإيم ن تَرَفَّبُوا الله آلَ فارِنُ الله شديد المقاب هويا هل المصيانِ تَمَدْرُوا الطَّفْيان فارِنَ لله سَريعُ الحِسَّابِ \* قُلْ كُلُّ يَمَلُ عَلَى شَاكِلتِهِ فَرَبُّكُمْ عَامْ بَمِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ويَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ أَوْلُ مَا تُسُمَّرُ بَهِمُ النَّارُ ثلاثهُ عَالِمَ اللهِ السَّ عَالَمُ وَشَهِيدٌ وَغَنَى وَكَانَ مِنْ دُعَاثَهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ٱللهُمُّ إِنَّى أَعُوذُ اللهُ مِن عَلِمُ لا يَنْفَعُ وَمِن قَلْبِ لا يَخْشَعُ وَمِن عَيْنِ لاَ تَدْمَعُ

وللمختصر أن يقول بمدقوله ولم تقبل قول النصوح ليس العلم النافع

#### ﴿ خطبة ﴾

التحذير من سوء السبّاب واللمن وقدش الكلام المحدد لله الذي من علينا بالهداية ورزقنا التّوفيق \* وَ بِن لناالرُشد من النيّ وأرسَدنا الى أقوم طَرِيق \* وأخذ بنواصينا الى الطاعة وجنبّنا أعال المُصاه \* وأخرد أن لا إله إلاّا لله الذي أنار الوجود وعن الموجودات احتجب \* وأشهد أن سيدنا محمدًا رَسولُ الله أعبد من عبد وأقرب من سجد واقترب \* اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عُمد وآله وصعبه واجملنا من أهل لا إله إلا الله ﴿ أمّا بعد ﴾ فيا عباد الله ما خنق كم خالق المخاوات لنكورا منكبرين \* وما أه ص علكم بعاد كرمه لنكورا فراً جبًا رين \* ولا أرسَل لكم رسوله الألينين لكم ما يكره من من

عُمْلِكُمْ ومَا يَرضَاهُ ﴿ تَاللُّهُ لَقَدَعَلَّمُ أَلنِّي مَلَّى أَللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ العَمْل

الصَّالِح فَكُرُ هُمُّوهُ \* و بين لكم الدِّين النَّوج فأعرضتُم عنهُ وستَمَتَّدُوهُ • وَقُلْتُمْ انَّهُ جُنُودٌ وَتَنطُّمْ والحَضارَةُ تَمْفُنَّهُ والنَّمَد يُنُ يَأْ باهْ \* ٱلاقبَّحَ اللهُ تلكَ الحَضارة التي دعتُ كم الي مُمانقة البدع، ألانبُّح اللهُ التَّمَدُ يُنَ الذي أُورْثُكُمُ الحرص وعاُّدَكُمُ الشُّحُّ والطُّمَعِ • ألالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُخاصمُ أخاهُ والابن أنْ يلمَن أباهُ (قَ) تألُّهِ لفدأصبَح السُّبُّ بينكمُ أمرًا مَا لُوفًا \* تالله لقدصارَ النَّخاصُمُ وَبِكُمْ خُلْفًا مَمَرُ وَفَا \* تَا لُّهُ مِا تَخْلُقُ عَمَلاوْ كُمْ الْمُنْفَرِ يَجُونَ إِلَّا بِأَخْلَاقِ العُمَّالَ \* يَا أَيُّهَا المُؤْ مِنُ مَاخُمُتَ لتكون سَبًّا بِأَ وَلَا لَمَّانَا \* يَا أَيُّهَا المرُّ مِنْ مَا خُلَقَتَ لَنَكُونَ كُمْرُودًا وَلَا شَيْطَانَا \* يا أيَّها الموُّ منُ ما خُلَفتَ إلا لنَّةً إِلَّا لَهُ وَلَمبُدُهُ وَتَخْشَاهُ \* أَمَا عَلَمتَ أَنَّ الموُّ منيَن اذَا تَمَاتَلَا كَانَ النَّا تَلُ والْمَتْتُولُ فِي النَّارِ \* أَمَّا عَلَمَتَأَنَّ الْمُسلِّمَين اذا تَلَاعَنَا أَوْ تَخَاصَهَا طَوِيلًا أَســتَوْجَبَا غَضَبِ الْمُنْفَمِ العَجَبَّارِ ﴿ أَمَا عَلَمْتَ أَنْ التَّخاصُمَ والنَّلاَءُنَ مِن عَمَل الفُسَّاق المُنَّاهُ (فَ) ۚ أَيليقُ عَن يَطمَعَ فِي نُصُور الجَنَّةِ أَنْ يَمَلَ بِمَمَلَ أَهُلَ جَمَّةً \* أَيْلِينُ بَرَاجِي رَحْمَةٍ وَبِّهِ أَنْ يَعْرِضَ لسخط الإلهِ ٱلأعظم هُ أيليق بطا السالمفرزة أن يلمَن أو يُخاصم عباداً لله مِنا للهِ إِنْ سُكَانَ السَّمَوَاتِ لِيَعجَبُونَ مِن سَبِّ سُفَهَائِكُم آبَاءُهُمْ \*وإن الأرض لتَستَفيتُ مِن لَمَن شَبًّا لِكُم على رُوس ٱلأشهادِ أَدْيانَهُمْ \* وإنَّ السَّبَّاب وَاللَّمْــانَ اني سَجْن جهنَّمَ مَثْوَاهُ \* نَا للهِ لاَ يَغُوزُ برِضُوَانِ ٱللهِ إلا مَن كان طاهرَ القلب وأللَّسان \* نألته لا يَستَحقُّ سَخَطَ ألله إلاَّ مَن سَفَهَ نفسه وا تُبَمَّ خُطُواتِ الشَّيطانِ \* تألُّه إنَّ أهلَ السَّماحِ والصُّمْحِ لني رَحمةِ ٱللَّهُ

ورضاه \* فيا إخوان الإيمان لا تُضعفوا بالنّخاصُم إيمانكم \* ولا تُغالفُوا باستعمال فاحس القول مولاً كم وقُرْآ نَكم \* وتمسّكُوا با أهل الإيمان بآيات الله وسنّة رَسول الله لا يُحبُّ الله الجهر بالسّوء مِن القول الامن ظليم وكان الله عُفُورًا وَحيماً \* ومَن يَكسب إثما فإنما يَكسب على نفسه وكان الله عليه على نفسه وكان الله عليه على الله على الله على عن الله ترحم منها بوكة الوحى واذا تركت الأمر بالممروف والله عن الله عن المنكر حرمت بركة الوحى واذا تسابت أحسى سقطت من أعين الله وعنه أنه قال رحم الله المرا عن المناف عن أعراض المسلمين فإن شفاعتى لا تحل رحم الله اله المان ولا المان

وللمختصر أن يقول بمدنوله أباه أيليقُ بمن يطمع

### ﴿ خطبة ﴾

تعذير الناس من النباغض والتخاصم في الدعاوى الباطلة الحمد لله الذي من على عباده بشريعة ذات حُدُود وأحكام « وجَمَل المجمّ بُمْ مُلوكًا بَمَدَ الرَّسُلِ وَقَضَاةً وولاةً وحُكَّامٌ \* ذلك لكريلا بَرتَكِبُ مُمُورُوهُمْ فَظَائْمَ الأَعالِ وَقَبَائُحُ الأَحوالُ \* وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهَ القَوِئُ المَّينِ \* وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهَ القَوِئُ المَّينِ \* وأَشهدُ المُرسَانِ وخاتَمُ النَّبِينِ \* أَلهمَ صلّ وسلّم وَباوكُ على سيّدنا محمّدٍ وآلِه وصحبهِ ما تسارَعَتْ النَّبِينِ \* أَلهمَ صلّ وسلّم وَباوكُ على سيّدنا محمّدٍ وآلِه وصحبهِ ما تسارَعَتْ

الى مسارحها لآمال ﴿ أَمَّا بِعدِ ﴾ فيا عبادَ الله لو أنَّالله تباركُ وتمالى عِلَمَ مُنْكِمُمُ أَلَا عَسَدَالَ مَا شَرَّعَ لَـكُمُ الشَّرَاثُمُ \* وَلَوْ أَنَّكُمُ كَنْتُمْ عَلِ يَّةِ بِنَ مِنْ صِدَق وَعَدِهِ وَوَعِيدِهِمَا أَرْتَكُبِثُمُ شَنَائُمُ النَّظَائُمُ \* وَلا تَرَكَثُمُ طريقَ الهُدَى وأَ تُبعثُمُ مَناهَجَ الضَّلَّالَ \* مالــكُمُ تَنَسابَقُونَ الى موَا قف النقاضي لتتنازعُوا في الحَقّ الواضح البّين ، مالّـكم تُوّيدُون الباطل عُمَةُ رَاتِ النَّذُويرِ وتحسبُونَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ هَانٌ \* أَمَاعِلْمَتُمْ أَنَّهُ عَرَّدُاسِتَدْراج ما وَرَاءَهُ الآ نَكَالُ وَوَبَالُ \* أَلاَ يَمَامَمُ الْمُطلُ المَفْرُورُ أَنَّ الْمُنْتَمَمَ الحِبَّارِ لا تَجْنَى عليه خافيه \* ألا يَملُّمُ أَنَّهُ الْمَا يَبُوَّا لَنفِسِهِ مَقْمَدًا فِي دَرِكَاتِ الياويَة ، ذلك لا نَهُ أَجْرُو مِنَ اللَّصِ وأَنَّهُ شَرٌّ مِمَّن يُسَوُّنهُ النُّشَالُ ﴿ (ق) إذ السَّارِقُ في حال السَّرِقةِ يسألُ مولاهُ أَنْ يستُرَهُ \* والنَّشَّالُ رُتَّا خافَ الفَضيحةَ وسألَ مولاهُ المففرة \* أمَّا مُدَّعِي الباطل فيا هوَ إلاَّ عَنودٌ يُحادِثُ عَفَيْرَ ماته السكَبِيرَ الْمُنَالُ \* عَفْوًا بِارَبُ فِما أُقْبِحَ الْمُخَاصِمَ لأَحْيِهِ فيما لا حَقَّ لَهُ فِيهِ ﴿ صَفَّحًا بَا رَبُّ فَمَا أَوْتَحَ الْمُنكُرِ لَلْحَقِّ الذي يَجِبُ عَلِيهِ أَن يُوِّدِيهُ \* حَلْمًا يَا رَبُّ مِمَا أَجِرًا مَنْ يَفْتَرَى السَّكَذَبَ عَلَى فِيسَ الْعَظَّمَةُ والعَلالَ \* تاللهِ لاَ يَتنازَعُ في العُقِّ الوَاضِحِ اقْوَامْ لَهُمْ أَخْلَاقٌ كُرِّيَّةُ \* | تَا لله لاَ يَلْتِيسُ الحقُّ بالباطل في أمَّةِ مُوَّ منة مُستقيمَة \* تالله لوأ نَّ المُبطل صادقُ الإيمان ما رَضِيَ لنَفْسه سُوءَ المآلُ (ق) فيا أيُّها الفالِ أخاه بَا لِبَاطُلُ خَفَّفَ عَلَى نَفْسُكَ يَا مُسْكَينُ مَنْ أَنْفَالَ الذَّنُوبُ \* وَيَا أَيُّهَا الْمُحقّ المفاوب هَوَ سَ الأَمرَ على نفسكَ فسَينتصرُ لكَ وَبكَ علاّمُ الفُيُوبِ \* |

وسنبصر في خصيك بعد قليل من الزّمن نكبات الخيبة والخيال . أفقه ال يا صاحب الحق فلا يأس ولا تتضحّر والويل لك يا أخا البهان الا يتناف لله يا أخا البهان الله تتباهى ولا تتهوّر و الويل لك يا أخا البهان الله تتباهى ولا تتهوّر و المع السّكال و الله يولاً ضيعة أيما زكم ما نكب من فلو بكم الشياطين و ولولاً خيسة طباعكم ودناه ق أخلا فكم ما خالفتم ربّ العالمين ولولاً تعاميكم عن الدّين وآدابه ما تورّطه من خبائ الأوحل و الي متى التّخاصُم يا أهدل الإيمان و تتي متى التّخاذل وقد الإيمان وقدا أعند كم الهير عن وعظ الواعظين وحتى متى التّخاذل وقد المنابع تنافي التّخاذل وقد النّه من الدين ظاموا النّه من الذين ظاموا النّه من وصر بنا لكم الأمثال

قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم إنكم تَختَصِيُون إليَّ ولمَّلِ بَمضَكُم أَنْ كِلُونَ أَلْحَنَ بُحُجَّنه مِنْ بَمضٍ فَمَن حَكَمتُ لهُ بَقَّ أَخيه ِ فلا يأحَذُهُ فإنما أقطمُ لهُ قطمةً مِنَ النَّارِ

وللمختصر أن يُقول بعد نوله النَّشَال فيا أيُّها الغالبُ

﴿ خطبة ﴾

الحتِّ على معاملة الأَهل والجبرَان بالرَّفق واللين

الحمدُ لِلهِ الذِي خَانَ لَـكم مِن أَنْهُسِكِمْ أَزْوَاجًا لِتَسكُنُوا البها وجَمَلَ بِينكُمْ مَوَدَّةً ورَحمهُ . الحمدُ لِلهِ الذِي أَلفَ بِينَ قُلُوبِ المؤمنين من عِبادِه وأ كمَلَ لهمُ ٱلدِّينَ وأنمَّ عليهمُ النَّممَة . لا إنهَ إِلاَّ هوَ جامع آلمَنفرَ قاتِ وَوَظَمُ أَشْمَاتِ الطَّبْقاتِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَيْمًا والهُ كُنِّ مَا أَنُوهِ • وأَشْهَدُ أَنَّ سبيدنا عمدًا رسولُ اللهِ الخَلَيلُ المُخلصُ وَالْمُحِبُّ الوَلُوهُ • أَلَلُهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمُ وَبَارَكُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَمَّدٌ وَآلَهُ وَصَعْبِهِ عَدْدَ ما في الأرض و افي السَّموات ﴿ أَمَّا بِمِدِ ﴾ فيا عبادَ اللهِ ان فيكم أخلاقًا لا تُوجَدُ في الطُّيور ولا في الدُّوابِ . ولا تَرتضيها الأفاء ولا تألفًا الـكلاّب . وما سَمَنا بها في نوع مِنْ أنواع الحَيوَانات . منها تَنافُرُ الزُّوجِينِ وتخاصُهُمُما جَهٰلاً وعنادًا • ومُفارِنة أُحَدِهما الآخَرَ يَعدَما رايَّما زَمناً طويلاً ورُزنَ منها أولاَدًا • وما أنظَمَ ما يَقمُ بينهما من أعمال الحمانة | وأنوَاع القَباحات. ومنها مُلاَعبةُ الجار لزَوجـةِ جارهِ معَ أنهُ يُصادقُهُ ويُصافيه ، حتى اذَا تنبُّهُ لممَلهِ السَّا فل يُخاصِمهُ ويُعاديه ، ويتناسَى سابقَ الصُّحية وقديمَ المَودَاتُ • فيا أيُّها المُخاصمُ لزَّوْجِنهِ بَمَدَ المَعبةِ وجَميــل الودّاد . سيّما اذا كانت منَ المَصُونات أو من أمّهات الأولاد . تالله ما تَرَ كَ لَزَوْج غيرَكَ عملًا مِن أعال العَمالاَت. هبها ياأحمَق أساءت اليكَ مَرَّةً أَمَا أحسنت العمَلَ مَعكَ مرارًا • وهَبَها أسرَّت بُغْضَكَ ألبسَتْ نُمانُ المَحَبَّةَ لكَ جِيارًا • أمَّا فيكَ منَ المَقل وحُسن التَّدبير ما يُصلحُما حتى وان كانت من العاهرَات. تالله ان سَفَةَ النَّسُوةِ ما هوَ الا من حَمَل عَما نين الرِّ جال ، ولا يُفسدُ أخلاَقَ المرأةِ الأ نفافُل الرَّجُلُ وطُولُ الاهمال . أ وهل تَستَهْزِئُ ذَاتِ المُـكا يُدِ بزَوْجِها الآ انْ كَانَ مِن أُرْبَابِ النَّفَلَاتِ • ا وأمَا الرَّانِىالهَاجِرُ لِزَوْجَتَهِ فَانْهُ هُوَ جَـلاَّبُ الرَّزَايا . • وهُوَ الْماتِي بنفسه ا

في مَّوَاةِ النَّهُ لَـكةِ وفي أنساب البلايا • والمُعانِقُ الهُّمَّ ولِلنَّـكَدِ وأَنْواعُ الحَكَا آبات . أنَّ شَرَّ النَّسَاس مَن يُخَاصِمُ أَمَامَ النَّصْاَةِ زُوْجِتَهُ ﴿ ﴿ إِذَالْهَا عَا لدُّلكَ ما هوَ الآكمن يَكَشفُ للخلاَّثن عوزَنَهُ • نَمُوذُ بِكَ اللَّهُمُّ مَن كشف المورّاتِ وافتضاح الزّوجات (<sup>ق)</sup> تحبّب يا ذَا المقل لزّوجتك عِمُسَنِ الْمُعاشِرَةِ وَلَيْنِ الـكلاّمَ . ولا تَبخَلَ عليها عــا تشتهـهِ النّسوَةُ مهزَ النَّا كُمَّةِ وَأَنْوَاعِ الطُّمَامُ • وانْ كنتَ فَقَيْرًا فأَجَمَـلُ فَاكْرَبُكَ لَيْنَ القُولُ ومُضحكاتِ اللهُ كاهات. لا تَبرُمُ شاربُكَ على أهل ببتكَ فسكونَ غَبّاً ٠ لا تُصرف همَّنكَ في الإساءةِ لبنيكَ وَزَوْجِنكَ انْ كنتَ تُويًّا • فالسَّافلُ مَنْ يَقِملُ مَنزَلَهُ مِيدًانَا للمُناوَشَةِ وللمُصارَبات . أَفِي الخَارَجُ لَمَحَةٌ وَفِي البيت على المرأة أسد . أبغلي دَمُك وَيَقذِفُ البَلاَه فدُك وماصادً ، كأحد . ما هكذا يا ذَا الفطنةِ تَصنع أَر بابُ الْمُرُوءَاتُ (قَ) ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِبَارِكَ وَأَمَالَى يَهْنُصُ كُلَّ قَبَمْتَرَى شدِيد . إِنَّ الله تبارَكَ وتمالىلا عَمُّتُ إِلَّا أَشْرَارَ المبيد. أنْ لله تبارَكَ وتعالى لا يُحتُّ مَنْ يقا بلُ حَسنةً أهله بالسَّيِّئاتِ . أنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالِي يَبِنُصُ مَنْ كَانَ عَفَرِيتًا لِبَنْيِهِ وَأَهِلَ دَارِهِ ، أَنْ اللَّهُ بَارَكَ وَلِمَالَى مَقُتُ الْمُؤْذِي الخَائنَ لزَوْجِتَهِ أَوْ جَارَهٌ مَانَّ الله تباركُ وتعالى بْنُصُ مُوقظي الفتَّن وأربابَ الإِساآت. يا أيُّها الخائنُ حارَهُ ذَنُّكَ عظمٌ لا يُمْفَرُ إِلَّا أَنْ يِشَاءَ أَلَهُ مَ وَسِيَّتَ لَكَ لَا تُكَفِّرُ إِلَّا آذًا بِلَمْ مَنْكَ النَّامِ مُنتهاه ، لأنَّ خيانةَ الجارَ لجارهِ من أعظم المصيبات. يا أيُّها الَّذِينَ آمنوا نُوا أَنفُسِكُمْ وأهليكُمْ نَارًا وعَذَابًا شِديدًا ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّه

وقولوا قولاً سديدا • يُصلح لكم أعالَكم وينفر لكم ذنوبكم ومَن بُطم الله ورَسولَه فقد فازَ فوزًا عظيما إنَّا عَرَضْنَا الأَمانة على السَّموَات قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهـلُ العِنْهِ كُلُ هين لين سهل قريب وأهمُ النَّارِ كُلُّ شديه قَمَّرَى قالوا يا رسول لله وما القَمَرُى قالَ الشُّدِيدُ على الأَهلِ الشَّدِيدُ على الصَّاحِ الشَّدِيدُ على المَشيرَه وعنهُ صلى اللهُ عليه وسلمَ أنَّهُ قالَ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمنُ قيلَ مَنْ يا رسول الله قالَ الذي لا يأ مَنُ جارُهُ بواثقهَ

وللمختصر أن يقول بمدقوله وافتضاح الزوجات ان الله تبارك وتمالى

NO TONON

ہو خطبة کھ

التحذير من امساك الزوجة ضرارا

الحمدُ لِلهِ الذِي يُحِبُّ مِنْ عِادِهِ النَّمَارُفَ والمَّرُوفَ . وَيَتَمَطَّفُ عِلَى مِنْ مِنْ أَهَلَ مِنْ مِنْ أَهَلَ اللهِ عَلَيْ اللَّالُوفَ . وَيَبَغُمُنُ مِنْ أَهَلَ اللهِ عِلَى مِنْ أَهَلَ اللهِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذلك لِتكونوا خيارًا وتنخلُّموا معَ الزُّوجاتِ بكلُّ خُلُقِ حميد. ولـكنكمُ يا أهلَ هذا الزَّمن المشوِّم ِ نَبذُتم وصايا اللهورَسوله ورَاءَالطُّهور • فتوَالتُ منكم اليالنساء الإساءةُ والشُّرُورِ • وأصبحتم مِنهُنَّ كما أُصبَحنَ منكم في بلاَّء عامَّ وكرب شديد. ذلكَ با نهنَّ تسارَعنَ الي الفُسُوق كما تَسارَعتُم. وتنادِّنَ اليموَاطن الرَّبِّ كما تنابَعتم ﴿ وَالشُّرُّ بِالشَّرِّ وَالبَّـادِي أَطْلَمُ يا سُفَهَاء العبيد. أَلاَ سُحُفًا للزَّانيالذي علَّمَ زَوْجَتَهُ النُّسُوقِ. ورُبَّمَا أَلْجَارُ ولَدَهُ أَو ابْنَتُهُ الىمَفْسَدَة المُقُوق. وما خالقَزَوْجتَهُ إِلاَّ بِأَخلاَقِ الشَّيطان لمريد. فترَّاهُ يَدُرُ كَهَا تَبِسَكَى ثُمَّ يَهُوى إلى هاويةِ الْمُنْتَزِهِاتِ. التي هيَّ يَجَسَمُ الغاثنينَ ومَرْتُمُ الخاثنات . وجنَّةُ مَنْ لاَ يَرجونَ الوَعَدَ ولاَ يخشونَ الوَعيد (ق) وإذَا قالت له الفَرينةُ من أَينَ أَتيتَ قالَ لها مالك وابدَا السُّوَّالِ • إنَّ هذَا زَمنَ لا يَتَعالى فيه النَّساء على الرَّجال. هــذا زَمَنُ الحُرَّيَّة يَفعلُ فيه الإنسانُ كلَّما يُريد . وإذَا ما سألتهُ الطَّلاَقَ تكبُّرَ وَلماظَم . وإذا ما اشتَكتهُ لِأَ هلها أَسرَعَ اليالمحاكِم لِيَتحاكم \* وارتكن مِنَ المُعامِينَ الىرُ كَن شديد \* وفقاً أَيُّهَا الظَّالمُ بزَوْجِنكَ الني لا تحرقُ نارُ فرَا نك عنـــدَ الممات امرَأَةً سوَاها \* رَا فَتْ رَبِّكَ فِي أَعْمَا لِكَ النَّبِيحَةُ التي لا يُعِبُّرا اللهُ ولا يَرضاها \* لا تَظام زَوْجِتكَ فإنّ الله أعدٌ للظَّالمينَ في النَّار مَقامِمَ مَنْ حديد ﴿ سَرَّحُهَا بِالْمَرُوفِ إِنْ كَانْتُ غَيْرِ مُطْيِمَةً ، لا تَضَارُوهَا فَإِنَّاهِيَ في بيتك كالوَّديمة . وما أَ باحَ اللَّهُ لكَ الطَّلاقَ إِلاَّ لِنخْرُجَ مِن غُمَّ التَّقْبِيدِ وهَمْ ِ النَّنكيد. واءَلَمْ انَّ رَبُّكَ يَرَى صاحبَتكَ في المُنتزهات ويرَاك. ولولا

أنهُ أمهَك لِناأَتِي بكلِّ ما قدَّرهُ عليك لنركك مفقودَ الحراك . ولكنَّه أملى لك لِتشدُّكُ مع تلكُ الرَّانِيةِ في النمِّ المديد (ق) أيُّها الظَّالمُ إِنْ حال بَنيك ممك في المماشرةِ ما هوَ إلاّ كحال الأبتام معَ الأوصيا . وإن حالكَ معَ زَوْجِ لَكُ فِي الْإِصْرَارِ ما هوَ إلاّ كعال الضَّهُ فاء معَ عُسَاقٍ الأشقياء . حلَ كُونكَ ممَ تِلكَ الزَّانِية في أنس سارٍّ وعيش رَغِيــد . أيَّما الظالمُ إنَّ الزَّانِية لاتَمكي عليكَ اذادهَمنكَ المنايا . وإنها أَتَمشَّقُ غيرَكَ اذًا صرَّعَتُكَ الأَمرَاضُ وطحَنْكَ الرُّزَايا . التي لابُدُّ وأن ينز أبا اللهُ على كلُّ غوى عر بيد. ألا فتفطُّن بامسكينُ فما هيَّ إلاَّ الماء الَّم بنُ الذي متى ألفيتُهُ رًاحك من الضّيق . وماهي إلاّ الشهوةُ التي تُلْجِيُّ الحميرَ الى الشَّهيق والى النَّهِيق. فلأنتَمامي بِامسكين فإنَّ ربَّكَ رَفيتُ وعلى عملكَ شهيد . ألبسَ في يبتك مكان يَسَمُ النَّطفةُ التي أضاءت عقلك . أما فيك من العقل والهُّ ما يُدَافِعُ عنك الشَّهُومَ التي وَبَّحت حالَكَ وَفَملُكُ . إِنْكَ يَا أَبُّهَا الفَّدَّارُ المضرارُ لني ضلاًل بميد . أصلح يامسكينُ حالَكَ معَ مولاكُ ليُصلح . لكَ حال القَرينَه . وأستنمل ألأمانةَ في عملك تجدالزُّوجةَ طائمةً وأمينه. وكما تدينُ تُدَانُ وما حَهِلَ ذلك منَ الخلق رَشيد . فستَذْ كرُونَ ما أنولُ إ لـكمَّ وأُمَّوَّ صُ أُمري الى الله إنْ اللهَ يَصيرُ بالمباد . ويا قوم إنى أخافُ عليكم يومَ النَّنادِ يوم تُولُونَ مُدبرينَ ما لـكم منَ الله مِن عاصم ومَّن ا يُضلل الله فما لهُ من هاد . ولقد خلفنا الإنسانُ ونملَمُ ما تُوَسُوسُ به ا نفسهُ ونحن أقرَبُ اليهِ من حبل الوَريد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنفوا الله في الضعيفين الزُّوجة والرُّ فيق

والمختصر أن يقول بمد توله ولا يخشونَ الوَعيد أيُّها الظالم

﴿ خطبة ﴾

نهى سكان الفريءن حرق الزرع وسم البهائم

الحمدُ لله الذي يُمهلُ أشرَار خالمه معَ شدَّة بَطْشه ليتُو بوا • ويُربهم علاَمةً غضبهِ وصولة سَخَطِه لملَّهمْ أَنْ يَوْ بُوا • فما أَلطَفهُ من إله يُمهل المُصاةً ويذَّرُ الظُّالِمِنَ في طَنْمًا نِهِمَ يَمِمَهُونَ • وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَأْنُ الذِي يرزُقُ الطَّائم والعاصي . وأشهدُ أنَّ سيدِنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِي بشَّرَ الجنَّـة أربابَ المَماصي • اذَا ما جاءهمُ المؤتُ وهمُ تائبون ومِنَ الخَطَايَا مُستَفَفَرُونَ • للهمَّ صلَّ وسلم وباركُ على هذا النبيِّ الـكمريمِ الأجل · الصادِق في الفول والمُخلص في الحال وفي المَملُ · سيَّدنا عُمَّدُ وآلهِ وصُّعبهِ الذينَ هم أبرارٌ ومُقرَّبون ﴿ أَمَّا بِمَدُّ ﴾ فيا أَهُلُ الباديةِ ويا سُكَانَ الفُرِي الذينَ رَجِعُوا بِهذه الأُمَّةِ البائسةِ الفَهْمَرِي الله اشتدالكرب وادلهم الخطبُ وعَضب الرَّبُّ فهل أنتم منتهونَ . أما يكفيكم ما حلَّ بكم من أنواع النِّقَمَ وأما يَرُدُ كُم عن سُومِ عمل كُمْ ترادُفُ البلاِّيا وزَوال النَّمْ . أَلا هِلَ أَنتُمَ يَا قُومُ سُكَارَى أَمَأَنتُم نِيام لا تَشْمُرُونَ • لقــد أعدمتنكمُ الماهاتُ ثلاثةَ أرباع أرزاةِ كُمْ • وأضاعَ أملاً كَكُمْ سُوءُ تدبيرُكُمْ وفسادُ

أخلاة كمر • وأصبحتم في شــدّةِ الفاقةِ وما زلتم على الفُسوق وعلىالفُجور ا أنهافتون ، تَمْنَلُمُونَ الشُّحرَ وتَحْرَونَ الحَصاد . ونَسُمُّونَ البَهَايْمَ وثُوْذُون الماد . وتُحَارِبون اللهُ في خَلَّقه وتدَّعُونَ أَنكَمْ مُسلمون . تَعْسَ واللَّهِ الْسَلْمُ الذي لا يخافُ ءذَابَ جهم ، تمس وللهِ المُسلمُ الذي لايَستحي من الالم الجبَّارِ الْأَعْظِمِ . تمسَ واللهِ المسلمُ الذي بحونُ إخوانَهُ المؤْمنينَ وهم تأثمون (ق) أيسَ اللهُ بُمُطِّلَم عليكَ يا فا قد الْمُرُوءَة والهمَّة . أليسَ عليكَ شُهُودٌ منَ الملاَّذِكَةِ يَا مَبَطَ النَّفَيةِ وطريدَ الرَّحمة . إنك إنا أيُّها الأَحمَّىُ لأَسُوَا حالاً منَ المجنون . المجنون يا مسكينُ سَمَطَ عنهُ النَّكليفُ ورُّ فم عنــهُ الفلم . ولكنك ألوا قمُ في المُقوبة والواحلُ في وَرطاتِ الخرى ونكبات الندم. وهل يرضيء لك وعن عملك إلا السُّماء المُجرموت (ف) مال كم يا قومُ تدَّءونَ الإيمانَ وأنتم تحبُّونَ مَن لا يُحبُّهُ الله . وتُصافونَ منَ المُسْاق مَن يُحارِبُ بالمـاصيموناهُ. وماهكذاً يَفملُ واللهِ عبادًاتِه المؤمنون، المؤمِّنُ الحقُّ هُوَ الذي بَنْضُبُ لِللِّهِ وبرضى للهُ . المؤمِّنُ الحقُّ هُوَ الذِي بِحزَنُ اذًا أصابت المُصيبةُ جارَهُ أو أخاه. لمرَّمنُ الحقُّ هوَ الذي اذَ وأي الفَجَّارِنَهِاهُمُ وَالْآخِنَّبُهُمْ وَرَكُمْ فِي نَفْمَةِ اللَّهِ يَتْمَلُّمُونَ ﴿ فَاللَّا عِلْوا ياأُ هل الإيمان الحكام بتجنُّ المنفهاء المُسر فين ووء ووا الوعاظ بمفض الجراء المجرمين. ولا تتساملوا في ذلك فتُصيبُكم سيَّتاتُ ما كانوا يَسَلُونَ . وَلَتَكُن سَكُم أمَّةٌ يا مُرُونَ بالمرُوفِ وبَنهونَ عن المُنكر. فإِنَّ المؤمنُ اذَا عَلَمَ بالمصيةِ وسكتَ عليها يُؤذِّرُ ولا يُمذَر . ومتى فشت الفاحشةُ هلكَ بسببها العاملون

والْمُتَــتَرُونَ . وهــل أنزل اللهُ بالأمم الماضية عِذَابهُ إِلاَ لأَنَّهُم هجرُوا لدِينَ وأهملوه . ذلك بانهم كانوا لا يتناهونَ عن مُنْكرٍ فملوه . ذلك بمـا عصوا وكانوا متدُون

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلمت الناس من لم هو ولسانه والمؤمن من الثمنة الناس على دمائهم وأموا لهم والمراجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه وهواه وعنه أنه قال السلام المروف ولا ينهى عن المنكر ليس مجو من بالقرآن ولا بي وللمختصر أن يقول بعد قوله وهم ناهون مالكم باقوم من والمختصر أن يقول بعد قوله وهم ناهون مالكم باقوم أسلم

CONTROL !

﴿ خطبة ﴾

النهي عن شهادة الزور واءانة الطالمين

الحمدُ لله الله الحق الذي يكرر والباطل وأ هله \* الرّوْفُ بالغاقي الذي أَمَالَ النّاسَ فضلَهُ وحكّم فيهم عدله. لا إله لا هو قليدٌ قبارٌ وعزيزٌ جبارٌ وقوى متين. وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله الذي مقت قبل الزور وحرّمَه \* وأشهدُ أن سيّدِنا محمدًا رَسُولُ اللهِ الذي تعلّم من ربّه الله دَبُ وعلّمه اللهم صلّ وسلم وَبارِكُ على سيّدِنا محمد سيّد المُرسلينَ وعلى جميع النّبيّن والسّدِ بقين عمل سيّد المُرسلينَ وعلى جميع النّبيّن والسّدِ بقين عمل الله الما أن نسبة الخاني الى الخالِق في عالية الكمالة والا يجاد نسبة واحده . لا فرق فيها بين من جَحَدهُ سُبْحاتُهُ عاية الكمالة والا يجاد نسبة واحده . لا فرق فيها بين من جَحَدهُ سُبْحاتُهُ

ونمالي ومَن وَحْدَه \* وانما المارقُ هو في النفضيل بين حال الجُهلاد وأحوال المارفين . فمَن آذي أي حيوان ذَا إحساس فقد أسخطَر به \* ومَن ظلَم غلوناً مقد جاً لنقسه عدّاب خالنه واستوج عَنْبَهُ \* لانَّه ما من عنلوق إلا وهو في كَفَائة رَبّ المالين، فإلك با مُدّعى الباطل نظام المباد، ومالك باشاهد الزور تُمُّور يه على الفساده ومالسكم با أهل الإعان لا تَنصرُونَ الحقُّ ولا صُربونَ على أيدي الظلبن \* مالكم تَرَوْنَ الباطل وهوَ في موَّافَ الفَّضاء ] يْمَاوِمُ الحقُّ وأَ يَمْ نَسِمُونَ \* وَوَلَّ يُؤُّذِي الْمُبِطِّلُ الْمُحَقُّ بِمَا يَصِدُرُ عَلَم مِرْ الأحكام وأنتم نظرُون ، فأينَ الدِّينُ وأين الاعانُ وأين ألمَانُ أينَ سَهَا. أُلمُومُنين ، ألا ها يَقُوى شاهدُ الزور على التَّذُويرِ وَلَصْمُفُونَ عِن الحقِّ أَلواضح \* ألا هل يَليقُ بالرَّجالُ الـكُمُّلُ أَنْ يَتَلبُّسُوا بَهْذَا الحالُ القبيح الفاضح \* وأن يَرتكبوا هذا العَمَلِ الزَّريِ المُشين \* أَ نِسَاءُ أَنتِمَ وأُوكُنكُمُ الضَّالَّالُ رَجَالَ \* أَمْ تَتَوَهُّمُونَ أَنْ رَجَالَ الفَّضَاءَ لَا يُحِبُّونَ طَرِيقَ الإعتدَالَ \* ولذَّاكَ ما نصَّرتموا المَطاومَ ولاَ فاوَمتم مُفتَريات المُزوَّ رين \* كلاَّ والله إن الفُضاةُ لَيْتَمَنُّونَ ظُرُورَ الدِّنُّ عَلِي أَبِديهِ \* وانْهُمْ لَيْنُمَجُّبُونَ مِنْجُرْءَةِ الْمُزوِّرِين وتَجَارِيهِمْ \* وإنهُ لَيدُهشُهُم سُكوتُ النَّاسَ على سَفَهاء المُفسدِين \* فيا أهل الإعان تنبَّروا لبنوه المنكرات، التي هي من أكبر الكبائر وأشد المحرَّمات ولا يَمملُوا ولا بُصافيءا ملَّها إلاَّ مَن رَضَى بِلَمنةِ رَبِّ العالمين ﴿ تَلْكَ حُدُودُ الله فلاَ تَفْرَ بوها كذلك يُبيِّنُ اللهُ آياته للناس لملَّم. يَتَّقُونَ \* ولاَ تأكلوا أموالَـكم بينَكم بالباطل وتُدلُوا بها الىالحُكَّام لِنا كُلوافريقاً من أموال

الناسِ بالاثم وأنتم تملّمون • وأنفقوا في سبيلِ اللهِ ولا تُلفُوا بأ يديكم الى التَّهْلُـكةِ وأحسِنوا إنّ الله بحُبِّ المُحسنين

قالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيا رَواهُ عن رَبّه عزّ وجل أنه قال يا عبادي إني حرَّمتُ الظُّم على نفسي وحرَّمتُهُ عليكم فلا تظالموا وعنه عليه الصلاةُ والسلامُ أنهُ قال من أعن ظلماً على ظلمه فقله باء بغضب

#### ﴿ خطبة ﴾

التحذير من النش في المماملات وترويج السامة بالايمان الباحلة الحمد لله النبي يُحبُّ من الحمد لله النبي يُحبُّ من عاده الرَّحة ويَبغُضُ المَظَافَم على التي منها النّد ليسُ والنبشُ في المماكنة وفي أصناف المذّج و وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خان الإنسان وحمّلة الأمانة وأشهد أن سيّدنا محمدًا رَسُولُ الله الذي عاصطفاه رَبّهُ وحمّله بالمصمة والصيّانة و ألمَّم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمد أفضل ذَا كر وأكر مشاكر هو أمّا بعد مه فيا عباد لله إن الأرزاق لاتُحُلبُ بالحيل ولا بالمقدرة ولا يتناولُ عبر قسمته القادر والشكّ في ذلك من علامة ضمن بالميان و بل يتناولُ عبر قسمته القادر والشكّ في ذلك من علامة ضمن البيان بالرئة ولا يتناولُ عبر قسمته القادر والشكّ في ذلك من علامة ضمن الإيان ولا النوفي ومن الكفران الظّاهر و فيا أيّها الفاش بالولي النوفي من الشرك أو الكفران ويا أيّها الفاش بالولي النوفي من الشرك أو الكفران الظّاهر و فيا أيّها الفاش

هل يا تيك الغشُّ برزق غبرالمقسوم . وبا أيُّها الحالفُ حنَّما منظمة الملك الحيِّ الفيُّوم \* هِلْ كلَّما حلَّفَتَ تَحُصَّلُ بإنَّ انكَ شيئًا ما أحصَنْهُ الدُّفا تر \* ألا إِنَّ دَفَا رُ مُولَاكَ هِيَ اللَّوحُ الْمُحَفُوظُ وأَمْ الكنابِ ﴿ التِّي ٱنْحَصِّرَتْ فِيها الشُّونُ وَنُدِّ رَتِ الأسبابِ \* وقد فَرَغَ ربِّكَ منَ الخَلْق ومنَ الرَّزْق قَبْـلَ نْ بنيْتَ منَ ٱلأَرض نابتُ أو عَطُرَ منَ السَّف ماطر \* فما هــذه الرُّءُونَةُ التي لا تُكـبُ صاحبها الاوزرًا ﴿ وما هذه الخيانةُ التي لا تنتيحُ إِلا شَـكاً فِي سَرَبانِ الأَندَارِ وكُفرًا \* وما ءاقبتها إِلاَّ غَمُّ المصائب وهم الخسائر ﴿ (فَ) مَا لَلُهُ مَا رَبِّحَ غَاشٌ فِي تَجَارِتُهِ إِذَّ أَيَامًا مَمْذُودَهُ \* ومَا فَطَن إِلاَّ وأَبُوابُ الرَّبَحِ في وَجِهِ مَمَاونةً وطْرِفُهُ مَسدُودَه \* ولرُمُما دَارَتْ عليه أو عَ ذُرَّيْتِهِ ٱلدُّوائرِ \* هــذَا هوَ مُمَجِّلُ المقابِ للذاشِّ وحا اف اليدين الغَمُوسِ \* وأمَّا في النياءة فهوَ في النَّسارِ بلاَّ حسابِ ولا ميزَّان مُغْمُوسِ ا وذلك فوق هول المحشَر ووَحشة المَقابر \* تأثُّه إن الموت لَغَمراتُ وسَكَّر اتٍ \* وإنَّ لامْبُر لَنَهُشاتُ حَشَرَاتِ وحيَّاتٍ \* وإنَّ أَهُوَالَ المُوقِف نَنْزُ عَ الْقَلُوبَ وَتَشْقُ الْمُرَائِرُ (فَ) ﴿ وَإِنَّ الْفَشِّ لَـكَبِيرَةٌ لَا يُوتَكِيُّوا الْآ صحابُ الجَمِّيم \* وإنَّ الحَلَفَ المُـكذُوبَ ما هو الآ من عَمَل الشَّيطان الرَّجم . ومُستَحلُّ احدَىٱلإثنتين مُستهزيُّ بدِينهِ وا نهُ لخائن وخاسر ه مِيا أَهْلُ الْإِيمَانُ تَبَاءَدُوا عَمَّا يَفْضُبُ الْمَلْكُ الْجَيَّارِهُ وَلَا تَقْرَبُوا الدَّمَلَ الذي بخزى الما ملَ إذَا ظَهِرَت المورات وثبيَّنكت الاستار \* وتحفُّظوا من خزَّى التَّنياو ءَذَابِ اليوم الآخر ﴿ ذَلكَ يومْ مجموعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلكَ يومْ مُشهود يوم يُمرضونَ على المَّارِ ذَاتِ الوقودِ إذ هم عليها تُمودُ وهم على ما يفملون بالمُوْمنينَ شُهُودَ \* فليَنظُرُ الانسانُ ممَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ ماء دَا فِقِ يخرُجُ مِن بين الصَّلْبِ والتراثبِ إنهُ على رَجِمهِ لفادِر

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم اليمينُ الغموسُ ليسَ لهُ كَفَارَةٌ الاَّ النَّارِ وَقَالَ عليه الصلاةُ والسلامُ مَن غشَّ اُمَّتَى ليسَ منى

وللمختصر أن يقول بمد قوله وهم الخسائر وان النشُّ لـكبيرَةُ

### وخطبة ﴾

# النهى عن معاملة الحيو انات بالقسوة

الحمدُ لله الذي سخر للانسان كل ما في الأرض وما في السموات . وحمل له سلطاناً جَبرُ و تِنَا لِيقهَرَ به جميع الحوانات. فاذا هو على ضمف فوته يقتيض الأسد ويستعبد الجمل وبركب الفيل . وأشهد أن لا إله إلا الله الفوي النهار الذي لا يغلبه عالب . وأشهد أن سيدنا محمد الول الله الذي سنن السنن وبين الرعاب . أللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أولي العمل الصالح والعشع الجميل (أما بعد) فيا أبن آدم المك وباقى الحيوانات عناو ورن من الماء والعلين . والنما للمم المناكم كما بين ذلك رب العالمين . وان منها القوي الذي لوسلطة الله المناكم عليك لما أبقي من نوعك لا الغليل . ولكن الحق تبارك وتعالى كرمك وذلك الم المناك عليمك عليمة الله المناك الرشل

من كل سُنة أو فَرض وعلمكَ العدل وكملك محاسن آداب النزيل \* فَالَّكَ يَا مَغَرُورُ تُمَّا مِـلُ الْحَيَوَانَاتِ مُعَامِـلَةُ الظُّلُومِ الْحَبُّولِ \* ومالكَ لاَ تنأ ذَّبُ با دَابِ القرآن ولا تَعملُ بعملَ الرَّسول \* تاللهِ إنكَ في عُنُو كَ على الحَيوَاناتِ لأَنسَى مرن قاتل قابيلُ ﴿ فَا إِنَّاللَّهُ تَبارُكُ وَتَمَالَى حرَّمَ عليكَ الفَسْوَةَ على كلَّ حَيْوَانْ \* وطلَّتَ منكَ الرَّحْمَةَ لأنهُ هوَ الرَّحمُ الرَّحمن \* يُحتُ الرَّاحمينَ ويُبغضُ غليظَ الفل الفَظِّ الثَّقيلِ \* ألبسَ منَ الزُّومُ أنْ يَحملكَ الحارُ فتُوثُّلهُ يضَرَبا تك \* ألبسَ مِنَ اللوَّم أصطناعُ السَّيَاطِ لاتُّورِ القائمِ بأُعظم مُمَّا لك \* رهل سَلَمَ مِنْ إساءِ تكَ فِي السُّماءِ النُّسْرُ أُو فِي البِحارِ ٱلدُّرْ فِيـلْ \* فَهَلاَّ أَشْفَقْتَ عِلَى الْحَيْوَانِ ٱلَّذِي لولاهُ لا عَيَنْكَ المَناعِبِ \* وما سخَّرَهُ إنَّ مولاكَ إلَّا لِيمُو نَعليكَ المَّصاعِب الأخرَس خَلَقُ يِعلَمُ عَمَاكَ وَيُحاسِبُكَ عليه \* ألاَ هل عندكُ شكَّ في حَشركَ اليهِ ووْتُو فَكَ بِينَ يَدَيهِ ﴿ الْآهِلِ تَحْمِلُ أَنْ نَطْشَةُ شَدَيْدُ وَأَنَّأَخَذُهُ ابِم وَ بيل \* تألُّهِ لا يَفونكَ مِن مَظالم الحَيوَاناتِ مَظلَّمَهُ • ولا نَصْيعُاكَ إِن أحسنتَ اليها حَسَنةً ولا مَرحمه \* لأنَّ الحَسيبَ ألدَّيانَ يُحاسبُ على مِثْلُما في بَطَن النُّواةِ مِنَ الفَّتيلِ ﴿ فَيَا أَهُلَ الْإِيمَانَ لَمُؤْوَا بِٱلْإِحسانِ هَذَايا ٱللهِ التي أَهدَاها البكم \* وأَنَّهوا آللهَ وعظموا نَمَهُ التي أَنْهُمَ بها عليكم \* وهل هيَّ إلا هَــدَايا الرَّحمن ومنَّنَ أَلمولىالجليل \* أليسَ هوَ الفَّاللُ وَٱلْأَنْمَامَ خَلَّقَهَا لَـكُمْ فَيْهَا دِفْ وَمِنَافِمُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَـكُمْ فِيْهَا

جِيالٌ حينَ تُربِيمونَ وحينَ تَسرَحون \* ثمَّ قال والخيلَ والبِغالَ والحَميرَ إِنَّر كَبُوهِا وزينةً ويَتَأْتُ ما لا تعلّمون وعلى اللهِ قَصدُ السَّبيل

وَلِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ إِنَّ الْمَبَدُ لِيَقِفُ بِينَ يَدَي اللهِ تَمَالَىٰ فَيُطَيلُ وْقُوفَهُ حَى يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ كُرْبُ شَـدِينَةُ فَيقُولُ يَا رَبِّ ارْحَمَىٰ فيقولُ فَهِلَ رَحِمْتَ شَيئاً مِنْ خَلْقِ مِنْ أُجِلِي فَأَرْحَمَكَ هَاتِ وَلَوْ عُصْفُورًا ولامختصر أن يقول بعد قوله قاتِل قابيل ألبسَ لذَلكَ الأَخْرَسَ

# ﴿ خطبة ﴾

التحذير من أيقاظ الفتنة والتمسك بأسبابها ألحمدُ لله الذي علمنا الآون \* وأنزل ألحمدُ لله الذي علمنا الآواب أنسلَم من غوائل الذي علمنا السلّم وطاعة الملوك ويبين لنا حقوق الوطن \* وينهانا عن التقاطع والتدار ومانة الشرور \* وأشهدُ أن لا إله إلا ألله الذي لا يحبُ من عباد والا الأخلاق الجميلة \* وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ الله الذي طلب منا أن تسبأل له من رَبّه الوسيلة \* ألهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أولى العمل المسرور والسّي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أولى العمل المسرور والسّي المسكور ﴿ أمّا بعد ﴾ فيا أهل هذا الوطن الذي فقد الأمن والأمانة \* وفقت فيه الفاحشة وا تتشر الفين وبَدت الجيانة \* وتمشيخ فيه الصّبان ووقل الشبّان عظائم الأمور \* ما هو العيبُ الذي علمتهوهُ من الدّين حتى هجرتم وساياة \* وما هو الفضلُ الذيب وافا كم به التّعد بنُ حتى هجرتم وساياة \* وما هو الفضلُ الذيب وافا كم به التّعد بنُ حتى

اسْبَحْسَنْتُمْ قَبَائُحُهُ وَبَلَايَاهُ ﴿ وَمَا هُوَ الْإِصْلَاحُ الذِّي حَصَلْتُمُوهُ وَقَــد مَرَّت على المصلحينَ مِنَ الطبيمين عدَّة أعوام وشهور \* ألله إنَّ تماوُ نكم با لدِّين هو الذي أُلَجأُ كُم إِلَى النَّمَاطَمَ والنَّدَابُر \* وإنَّ نَجَاها َ كُم آدَابَهُ هُوَ الذي زَيِّنَ الكم السَّكاثر والنَّفاخرة وإنَّقادِيكم في الإعجاب ونسيان الكتاب هو الذي أَلْجِأً كَمِ الِي التَّحِكُكَ فِي الحُرِّيَّةِ وَٱلدَّسةِ وعِمالَكُمْ بِالْهِلَ هَذَاالوَ مَأَن تَعمكونَ بِلاَ عَمْلِ وَتَنْكُلُّمُونَ بِلاَ رَوِّيُّه \* مالَكُمْ لا تَبْصُرُ وَنَ مَصَادَرَ البِّلاَءُ وَلا السَمَونَ قَمَةَمَةُ أَسلحةِ المَنيَـ \* ما الذِي حَرَمكمُ الإحساسَ وأَفقَدَكم يا قومُ مَزَايا الشُّمُورِ (قَ) أمَّا عَلَمتُم ما وَصلَ اليهِ مِنَ الإضمحلالحالُ إحوانكم الموام المأمَّا شعرُتم عالمُ المتكم فيه من النكال حوَّادِثُ الليالي والأيام \* أما أحسَستم بما أصابَكم مِن سهام الفَدَر الْفَدُورِ \* أَابِسَهَذَا كَاهُ وَمَا وَرَاءَهُ مِن نَنائِجِ العَضارَةِ والحُرِّيَّةِ \* أَمَا أَصِيحَتْ مُمَنَادِكَاتِ الأُمَّـةِ كَامِا أَوْ عَالَيْهَا فِي أَيْدِي الأُمَمِ الأُورُبَّاوِيَّة \* أَمَا كُلَّ يَوْم يَصِدُرُ مِنَ المَحاكم ببَيع المُتَاكاتِ فوقَ المائةِ مَنشُورٍ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا الْحُرِّيَّةُ وَالنَّمْ اللَّهِ مَا فَسَدَتِ الْأَخْلَاقُ ولا ضاعت المُعَلُّد كَاتْ \* ولولاً ما فيكم منَ الفَّان لَمَا أَصْبَحْتُم على حال هي أسوء الحالات \* ولولا الفاسفة الطَّبيميَّةُ لَمَا أُصبَحَ الوَقارُ بِينَكُمْ كَأَنَّهُ جَسَدٌ مَقبور (ق) ۚ إِنْ هِيَ إِلًّا فَنْنَهُ ۚ أَلْفَاهَا بِينَكُمُ الشَّمطانُ وحِنُودُه \* إنْ هِيَ إلاَّ فريةٌ جاءَ بها ليفننكم خَصيمُ الرَّحمن وطريدُه \* وما كانت تتيجَّمُ إلاَّ إيقاظُ نائم الفَّنَّةِ وأَ نتشارُ الشُّرُورِ \* ذَٰلِكَ لِتَنْتَزَعَ حُرْمَةُ الإِسلاَم مِنْ قَلُو بَكُمْ ﴿ ذَٰلِكَ لِيُحْرِجَ الْإِسرَافُ

ما أَدِّخَرَهُ لَكُمُ الآباء من خزائيكم ومن جُيُو بِكُمْ ه ذلك ليظهرَ فيكم على أيديكم ماخباً ولكم القدرُ المقدُورُ نالله لفد بلغَ مُو قِظُ الفتنة منكم ما بُريد و فاصبحت الأمهُ بسبب غرُوركم في بلاء عام وكرب شديد وما هو إلا قضاء مبرّم وبلآء عُمَّمُ أمضاهُ الرّبُ الغيور و لا نه جُلُ شأنهُ ليمجّلُ جزّاء المجرمين ليكونوا عبرة للائهم المتأخرة ويدّخرُ لهمُ الجزّاء الأوفرُ إذا هم وافوهُ في الآخرة و فلا تَعُرَّنكمُ الحَياةُ الدُّنيا ولا يَعُرَّنكم بأَ العَياةُ الدُّنيا ولا يَعُرَّنكم بأَ في الذَي تَعَلَمون \* سيقولونَ لله بأَ أَفلاً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خوال كَفُور خوال كَفُور اللهُ الله

قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم الفِتنةُ نائبةٌ لَمَنَ ٱللهُ من أَيْفَظَهَا ولامختصر أَن يقول بمد قوله مزايا الشَّمُور إِنْ هِيَ الأَيْفِتنةُ

MARTEN.

﴿ خطبة ﴾

في النهى عن المظاهرات والخروج على ولأة الأمور المحمد لله النهى عن المظاهرات والخروج على ولأة الأمور الحمد لله الذي أوجب على الرّعايا لمُلوكِ الاسلام \* ذلك َلكِيلاً تنشق وخصص ذلك الأمر بوُلاًة المؤمنين وبماوك الاسلام \* ذلك َلكِيلاً تنشق المصا بسبب من عصا وتقوى شو كه المتربّصين \* وأشهد أن لا إله الإالله القوى الحبار الحكم من القوى الحبار الحكم من القوى الحبار الحكم من عمل والمهم والريد على سيدنا محمد الله أحكم من عمل والمهم والريد على سيدنا محمد وآله

وصحبه وأصلح بفضلكَ أحوَالَ المُصلحين ﴿ أَمَّا لِمُسَدِّكُ ۚ فَمَا عَادَ اللَّهُ الْمُصَلَّحُ الْحَقُّ هَرَ الَّذِي لاَّ يَعْتَاجُ في جميع أَحْوَا لِهِ الى إِصْلاَحٍ \* والقُدْوَةُ المُنْبَعُ هُوَ الَّذِي ظُهَ رَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ النَّجَاحِ وَدَلَّا ثُلُ الفُوزِ وَالفَـلاَحِ ه والما قلُ هُوَ الَّذِي لا يَتْجَاوَزُ فِي كُلِّ أَعَالُهُ طَرِيقَ المُتَّمَّةِنِ ۚ فَمَا لَشُيُوخُكُمُ فطَّمُوا طريقَ المُواصِلاتِ ألدِّينيَه ما بينَ السُّلفِ والخُلِّفُ ، وما لشُبًّا لكمُ أحاطت بهم خطينة الإعجاب والذُرُور حتى تَمَشْيَخُوا في طريق الحاقــةِ ا والصلَف \* وما لَـكمُ أخاَرتم الفتنةَ وهجَرتمُ السُّنَّةَ وتباعدتم عن الدِّينِ \* تَالُّهِ لَقَدَأُ هَلَكَ شَبًّا لَـكُمُ الطَّيْشُ وهُمْ لاَ يَشُمُّرُونَ \* وَتَرَكُوا مَا يَمْنيهُمْ لما لا يَمنيهمْ وهم في طُغيانهمْ يَممَهون \* وفدزَعموا وُفْرَةَ العرفان وسَمَةَ العلْم ا وما هم إلاَّ في صَالَلَ مُبَينَ ﴿ مَا لَلشَّاتِ ٱلَّذِي مَا بَلَغَ طَوْرَ الرُّجُو لَيُّـةٍ | و للتدَّاخل في شُرُّون ٱلاَمم « ما لمن لم تُصارعهُ الأيَّامُ ولاَ ضارَ بنَّهُ اللَّمالي يُنازِعُ في ٱلْمُهاتِ ذَوى الهمم \* ألبسَ هذَا فما فوقهُ من عمَلِ اللاّعيانَ | وأخلاَق المُفسدِين ﴿ (قَ) مَا لَلْتَلْمُمَدِ مَهُمَا وَصَلَّتَ دَرَجَتُهُ وَلَا عَالَ الْمُلُوكُ \* | وما لِطالِبِ المِلمِ ٱلدِّيني لم يُحسن معَ وُلاَّةِ الاُمورِ السَّلوكِ\* وهل منْ شؤُونِ الشُّيانِ مُمَاوَمَةُ ٱلأُمرَاءِ ومُعارَضَةُ السلاَطينِ ﴿ كُلَّ إِنَّ قُـدَمَاءَ ا الحكماء ليقولونَ شيئان أبرَدُ من بَخ ه شيخ يتصاني وصيٌّ يتَمَشيخ ه وهذا ا هُوَ ٱلدَّاءُ العَصَالُ ٱلَّذِي ذَهِبَ ٱلآنَ بَرْيَحِ المسلمينِ \* تَاللَّهِ لا تَفَاحُ أُمَّةٌ ۗ أُصبَح مُرشدُوها شُبَّانًّا يَهرَعونَ الىالفَتَن ﴿ وَنَساعُونَ الى مَصارِعِ البِّلَايَا | ومصادِر المحن ، ويظنونَ أنَّا لمُظاهِرَ اتهيَّ أكمل أعال الفُضلاَء المُتمدُّ نين «

بع بشن شديد البر

تَأَلُّهُ لَا تَفْلَحُ أُمُّـةٌ فَقَــدَ قَائدُوهِا الْحَيَاءُ وَالْأَدَبِ \* ورَقِي المنابرَ صَبِيانُهَا لنا يُهِد دَعائم الخُطوب بالقاء الخُطَب \* وتداخل في شؤُّونها الرارَّة فاقدُوا المقل والدّين \* تألُّه لوكانوا فيولاية أمير فتَّاكُ لأَسكَنت مَا تُم الْسه كلَّ ناطق. ولوكانَ الا مينُ عجولاً سيَّ القَصِد لأُخرَسَ كلُّ نا عق وناهق. ولكنَّ الإمالَ رَبِيعُ الأشرَارِ وما تُوي المُنتَشدقين (ق) كُفِّي با سُفَّهَاء الأُمَّةُ مَا جَلَيْتُمُوهُ عَلَى الأُمَّةُ مِنَ ٱلمُصائبُ • كُفِّي مَا جَاءَ بِهِ السَّابِقُونَ ۗ منّ المماث والمناعب . كنَّى ما عليه الماسَّةُ من سَكَّد العيش ممّ البِّكُم المُهن . تالله إنَّ السياسة يا أهل الإعان لَسا لكة عالاً مُه مَسالَك الإعتدال . وإنَّ الفَّضاءَ الشرعيَّ والأهلُّ هلَّ لمَو كولُ لأَ فاضل الرَّ جال. وما بق على عاتق الأُ مير مَظَّلَمَةٌ للُـتَظَّلَمِين. فلاَ تَتَهُوُّرُوا في طلب ما لاَ حقَّ لـكم في طابه. واليَّقف كلُّ منكم عندَحدُودِه فيموافف احتشامه وأدّبه .ولا يتمرّدُمنكم التمرّدُونَ لا يقاظ الفتنة في المُسلمين . إنَّ اللَّهُ تبارَكُ وتعالى إذًا أَرَادَ بقوم سُوء اسلَّطَ عليهم الشَّمَاقَ والجَدَل. واذَا تدَّرَ المحنةَ على أمَّةٍ أرشدَ، ترفيها الى زُخرف القول وقييح العَمل. وتألله ما أجمعَ الشُّبَّاتُ على أمر إلاَّ وشاركتهم فيــه الشَّياطين. واذَا أَرَدنا أن يُهلكَ قريةً أمرنا مُتَرَفيها ففَسَقُوا فيها فحقَّ عليها القولُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَمِيرًا . وكم أُهَلَّكُنَا مِنَ القُرُونَ مِن بِمَدَّ نُوحٍ وكُفَّى بربكَ بذُنوب عبداده خبسيرًا يصميرًا . تلكَ ٱلدَّارُ الآخرَةُ نجمايا للذين لآيرُ يِدُونَ عَلَوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْمَافِيةُ عَنْدَ وَ بِكَ لَلْمُنَّمِّينِ قالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليــه وسلم السَّلْطانُ ظلُّ الله في أرضه ﴿ وَقُلَّ

عليه الصلاّةُ والسلاّمُ لانسبوا الولاة فان الله تعمالي لعن امة بسبّهم ولاتهم والمختصر أن يقول بعد قوله وأخلاق المفسدين كفي يا سفهاء الأمة

## ﴿ خطبة ﴾

الحث على الاقنداء بعقلاء المتقدمين ونقل أقوالهم

الحدادُ لله الذي جملَ في كلِّ أمَّةٍ سَلْفاً منَ المُقلاء وخلَّفا . وأورَّث الذينَ لم يَقتَدُوا بمقلاء تُدَمَائِهم خَبَالاً وَتَلَفَا ﴿ وَجِمْلَ الْمُرَبِّ أَشْرَفَ الْأُمَّم فضلاً وأ كملُهمْ آدَابًا وعلوما \* وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُنُوِّ رُالاً بَصَـار والبَصَائر . وأشْمَدُ أنَّ سيَّدنا محمَّدًا رَسُولُ الله الفقيرُ الصابرُ والغيُّ الشَّاكر. أللم صل وسلَّم وبارك على سيَّدنا عمدً الذي أحيَّةُ مُعَصُوماً وأمَّةُ مُحبوباً مَرحُومًا ﴿ أَمَّا بِمدُ ﴾ فياعِبادَاللهِ أَرَا كَمْ تَنَاقَلُونَ عَنِ الأُورُبُّاوِيِّينَمَا تُنَ آبائكمُ الأَوْلِينِ: وتَنعَلَّمُونَ منهم ما أَختَلَسُوهُ مِن مُدُونَات عَلَاَّئكُم المنقدِّمينَ وما تناوَلَتُم مِنهم مِن شيء لمُ يكن لِقدَمالكم معلوماً . فأما الحكمة والأدَبُ فهُما مؤرُوثان عن أشرَ فرِ مُلوق وهوالذي أرشدَ ناباً فصَم مُمْهُومُ وَأَبْلَغُ مَنْطُوقٌ . وَالَّذِي تُرَكُّ لَـكُمْ مِنْ وَرَثْسَهِ فِيالْقُولُ وَالْمَمْلُ بُدُورًا ونَحُومًا . وأمَّا ما تدرُسونهُ عنهم مِنَ الفُنون فهوَ مُنْدَرسُ عِندَ كم في الخَزَّ ائن. وما مِن مَن مَن إلا وهو في مُدَوَّ ناتِ كَتُب أسلا فكم مُدَّخْرُ لـكم وكامِن. وتألُّهِ ما خَفيت مَمَا لهُ ولاَ أَ لدَرَست منهُ الرُّسوم • فما لكم لا تتناوَلُونَ مِن غَفَاء الأَوْوَاحِ مَا حَبَّرَتُهُ لَـكُمُ الرَّجَالُ الفُحُولُ •

ُ وما لـكمُّ لا تتناقلونَ عنهمُ أشرفالمعقول وأنفتهالمنقولَ • ومالـكم لاتتهافتونَ إِلَّاعِلِمَا تُلْقِيهِ أُورُبًا لأَرْوَاحِكُمْ مَنِّ الْفَذَاءُ الْمُسمومُ وأَمَا عَلَمْتُمْ أُنَّهُم انمايتماؤنونَ على الإضرَار بكم لِينَنفِموا وأما تحقَّقتم أنَّم المائينُونَ آخطاط كم ليَرتفعوا • ولـكنُّـكم الضَمَف عَنُو لـكم وموتِ أَفْـكاركم تَتَرَقُّونَ مَنهمُ النَّفَعَ الموهوم (ق) تألُّهِ الكُمُّ لَتَدَونَ ما يُفَوُّ قُولَهُ البِّكُمْ مِنَ السَّهَامِ المسمومة بميني البَصيرَة والبَصَر • ولـكنَّـكم يا شُبَّانَ الزَّمَنِ أَشبَهُ شيء بالا بلُ أُوءَ مِزُولاتِ البَّقرِ • التي لاَ تَتحاشي منَ الحَشا أش الضَّارَّة أَيَّ مَطمومٍ • تَأَلَّهِ مَا تَجَاهَلَتُمْ مِنْ آثَارِ أُسْلَا فَكُمْ إِلَّا أَشْرَفَ الْمَلُومَاتِ. ولا تَفَافَلَتُمْ إِلاَّ عَنْ أَصْنَافِ الفَصَائلِ وَأَنْوَاعَ السَكَمَالاَتُ . وَلاَ تَمَلَّمْتُمْ مِنْ أُورُبًّا الآ ما يُباعدُ كم عن الجَنَّةِ ويُد نيكم من نار السَّوم . تألُّه إنَّ كمالاَتِالدِّين وفضائلَ آدَابِهِ لَمُعَلِّومَةٌ وَمُعَمَّقُهُ . وإنَّ أغصانَ ثمر انه الحالية في نظر ذوى الأذواق لياً نمة ومُورقة . وإنّ الفَضلَ الذي نسبتموه الي ألا ورُباويين لَجهولٌ للمقلاء ومَبهوم . ألاهل تعلَّمتُم من أورُبا إلاَّ التَّهِيُّكَ بِٱلاَعمالِ الفَّبيحه . أَلَّا هَلَ تَعَلَّمُتُمْ مِن أُورُبًّا إِلاًّ أَرْدِرَاءَأَ لَمُو عَظَّةً وَرَفْضَ النَّصيحة .ألَّا هَلَ تنافلتم عن أورُ باإلاّ كلُّ عمل - بَّيء وحال مذموم . أليست هي أُورُبًّا التي تسُوقُ نِساءهاالحسان لِسلْبِ أموالِـكم . ألبست هي أورُبًا التي حسَّنت لكمُ الحُرِّيَّة لإ فساد أحوا لكم وخيبة آما لكم ولتكو وا بأشتفا لكم بتَعظيمها أَضْمَفَ منَ الجَبان المَهزُومِ ، أمَّا لكم يا شُبانَ الزَّمَنِ من عَمْولَ تتبصُّر .أما لكم من أفئدَة تندَبُّر الأُمورَ وتتفكُّر . أمَّا لـ كم من قلوب لاسقم فيها تعيلُ بكم الى التبصر في الكتاب المرقوم «ألا فتناو تواالقرآن و تدبّرُوهُ على السقم فيها تعيلُ بكم الى التبصر في الكتاب المديث ومُدوّ نات الصوفية لتجتنبوا المناهى ه ألا فذرُوا خر افات الرّوايات لا صحاب الحميم وظلّ البَحمُوم . الاهل يَستمع الى الخر افات وعتر عات الحكايات الألا طفال « ألاهل يميلُ الو أنواع الله هي إلاّ عجا بن ألنسوة وسفها الرّجال « ألاهل يسترسلُ وَرَاء فا ينه إلاّ مَن هو بحكى الفرُور وألا فتنان عموم \* قل إن كنتم تُحبُونَ الله فاتبمون يحببكم ألله \* إنا أنذرنا كم عذاً بنا قريبًا يوم يَنظرُ المره ما فدّمت يداه » يومنذ لا تنفعُ الشفاعة ولا يُعبطون به علماً وعنت الوُجوهُ للحي القبوم الميتورة المدين التبوم

قال وسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم من أحبَّ قوماً حُشِرَ مهم وقالَ عليه الصلاةُ والسلامُ في بمض خُطبهِ فإذَا النَّبسَت عليكمُ الأمورُ كَمَّ عليه العبل المظلم فعليكم بالقرآن فإنهُ شافعٌ مشفعٌ وصادِقٌ مصدَّقٌ فعن جملهُ أمامهُ قادَهُ الى الجنةِ ومَن جملهُ خلقهُ ساقهُ الى النَّارِ \* هو أوضح دَ ليل إلى خير سبيل من قال به صدَق ومن عمِل به أجرَ ومَن حكم به عدَل وللمختصر أن يقول بعد قوله النفع الموهوم أيست هي أورُوا

CONTROL

﴿ خطبة ﴾

نهى العوام وشبان الطلبة عن مطالعة الجرائد الحمدُ يله الذي جملَ إمبادِهِ أسماعًا وأبصارًا وأفتدَه\* وجعلَ لـكلِّ

ذي عقل أعمالاً معلومة وتُحدِّدُه \* لـكيلاً تُشغلُ كَارَةُ الأَعمال أفكارَ الْمُنفكَّرين، وأشيَّدُ أن لاإلهَ إلاَّ اللهُ الذي أودَعَ في كلِّ قلب ما أشنَلُه \* وأشهدُ أنَّ سيدِنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ الذِي كُمَّلُهُ اللهُ وجمَّلُهُ ونضَّلُه \* أللهمَّ صلّ وسلم وبارك على سيّد ناعمَّد وآله كلَّما ذَكَرَكَ الذّاكرُونَ ﴿ أُمَّا لِمِدْ ﴾ فيا عبادَ الله ما جملَ الله سبحانهُ وتعالى لرَجل من قلبين في جو فه \* وما كَلُّفَ عِبادَهُ مِنَ الأُعمالِ إلاَّ بِما يُنْبِتُ فِي قلوبِهِمْ جِرَاثُهُمْ خَشْيتُهِ وِخَوْفُهُ \* لَكِيلاَ تُهْلِكُمُ الأَهْوَاءُ والشَّهُوَاتُ وهم لا يَشْمُرُونِ \* ولَكُنَّهُ جِلَّشاْ نَهُ سلَّطَ على الأشقياء منهم مُفتناتُ الحرَائد \* التي هي خالية من كلّ الثَّمراتِ و من جميع الفوَائد \* ولا يَشتغلُ بها إلاّ الذِينَ هم لاهونَ وعمَّا يُرادُ بهم ومنهم ساهون. إنَّ الله تبارَكَ وتعالى اذَا أَرَادَ بِعَبِدِشرًّا أَشْفَلُهُ عَنْهُ بِمَا لا يعنيه \* واذَا أَرَادَ بَمَّدِ خَيْرًا وَفَقَهُ مِنَ القول وَالْعَمَلِ لَمَا يُرْضَيِهِ \* وَاذَا قَـدُّرُ الْفَتْنَةُ فِي أُمَّةِ أُوحِدَ فيها وُعَّاظاً لا يَملَ ونَ وتُوَّادًا لا يَفقَهُونَ . ولا قائدَ الجميع ٱلاُمم ٱلآنَ إلاّ أربابُ الجرَائدِ والمجلّات. التيملأت تضليلًا وتد ليساً وجَهَالات . وهمل يُرشدُ إِلاَّ الى مَصـادِر الفتن المفتونون ﴿ (قُ) تَأَلُّهُ إِنْ تجارَةَ السكلام لأخسَرُ تجارَه . ولا يتجرُ فيها إلاّ أربابُ النَّفوس الامَّارَة . الذينَ هم عمَّا جاء بهِ الفرآنُ منَ الآدابِ مُعرضون . الذِينَ يتَّبعونَ المورّاتِ ويُملنونَهَا . الذِينَ يَمرفونَ نَممةَ اللّهِ على عبادِه ثم يُذكرُ ونَها • وهل مِن نِممة مِنَ النَّمَم تُوازى ما جاء بهِ الْمُرسَاوِن • مالكَ ياشيخالبَلَّهِ وَ لِمَالايمنيكَ مِن شُوُّزالاً م . مالكَ ياطا لِبَالملم و لِا ُبناء بلاَّدِلم بكن لكَ في

وُديا: باقَدَم . مالك و إمام لايحتاجُ اليهِ إلاّ السائحون أو الحُكَّامُ السّياسيُّون. إِنَّ ٱللَّهَ تِبَارَكَ وَتَمَالَى يُحِبُّ مِنكَ إِتَمَانَ المَمَلِ الذِي أَوَامَكَ فيه . فانهُ لا يُحرمُ المامِلُ عُرَةً عَمَّهِ إِلاَّ اذَا اسْتَفَلَ عنهُ علاهيه . ومني تَسْتَّتَ الفَخْرُ وتشوَّشَ تَفَافلَ عنْ عَمَلِهُمُ الساملون (ف) أَلا فأَترُ كوا الحِرَاثَةَ لأَربابِ الرُّنَبِ وألمناصب \* وأعلَموا أنَّها والله هيّ سبُّ أنصباب المصائب. وهيّ التي أُعرَضَ بِسَبِّهَا عَنْ رَبِّهُمُ ٱلْمُتَفَلِّسُفُونَ \* وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلاَ تَنهاوَ نُوا بِمْضَبِ الجَبَّارِ \* ولا تَركَّنوا الىالذِينَ ظلَّموا فتَّمسَّكُمُ النَّارِ \* واتَّقوا فتنةً لاَ تُصيبَنُ الذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمُ خَاصَّةً واعلَمُوا أَنَّ اللهَ خبيرٌ بما تعمَّلُون قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَّ اللهُ امْرَأَ سَكُلَّمَ فَمَنَّمْ أَوُ سَكَتَ فسلم إنَّ اللسان أملكُ شيء للإنسان ألاَّ وإنَّ كلاَمَ العبــدِكلَّهُ عَلِيهِ إِلاَّذِ كُرِ اللهِ أُواْمِرًا عِمرُوف أُونَهِا عن مُنكراً و إصلاحاً بينَ مُؤْمِنين وللمختصر أن يقول بمدقوله المفتونون ألآ فاتر كوا الحرائد

﴿ خطبة ﴾

تمريف الوطنية وواجباتها

الحمدُ لله الذي جمل مسقط الرأس عزيزًا على من كان من نُطفة نقية \* وأشرَب قلوب أولي النبرة حُبُ الوَطن وعَلَمهُم آذاب الوَطنية \* لَيُدا فِموا عن الوَمان جميماً وبجولوا بينة وبين الطامِمين مِن أهل المدوان \* وأشهدُ أن لا إِلهَ إِلاَ اللهُ الذي مدّح الصدق وذَمَ النّفاق \* وأشهدُ أنْ

سيَّدنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ سيَّدُ الخَلْقِ على الإِطلاَق \* أَللهمَّ صلَّ وسلم وَباركُ على سيَّدِنا عمد وآلهِ وصحبهِ الذِينَ سكنوا أَشرَفَ البقاع وأَفضلَ الأوطان \* ﴿ أَمَا بِمِدُ ﴾ فيا عبادَ الله كلُّـكمْ تدَّعونَ عبُّهُ ٱلوَّطن وتتحزُّ بونَ لإعلاَء شأ نهِ ونُصرَ نه \* وما منكم من أحدِ إلاّ وبَرْعُمُ أَنهُ عاشقُ وَطَنهُ وقتيلُ عبَّتُهُ \* ولـكَذَّكُمْ ما أَقمتُمْ على ذلكَ أَدنى دَ ليـل ولا أَصفَرَ بُرهانَ \* ذلكَ لأَنَّـكُمْ تَحْهَلُونَ حَمْوَقَ الوطنيَّة \* ذلكَ لأنَّكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مَا وَصَّا كُمُ اللَّهُ به في ألآيات القرآنيَّه \* ذلكَ لأنكم ما تشبَّرتُم فما تعمَّلونَهُ بأُ هل الإيمان " الا هل ظنَّنتم أنَّ حقوقَ الوَطِّن هيَّ ها تيكَ الْمُظاهرَاتِ ﴿ أَلَاهِلْ تُوَّهِّمُ مُ أنَّ الوَطنيَّةَ لَا تُطالبُكم إلاَّ عانشُرُونَهُ على ألسنة العِرائد من الإحتجاجات والمُحاوَرَات. ألاَ هل تظنُّونَ أنكم تقومونَ بوَاجبات الوَطنيه اذَاتشبهتم في الحَاس برجال اليابان \* كلاّ والله إنّ حقوقَ الوَطن وَرَاء ما تطنُّون . وَإِنَّ وَاجِبَاتِ الْوَطْنِيةِ لَهْـيِرَ مَا تَتَوَهَّمُونَ \* وَمِا هِيَ الَّا الَّتِي سُنَّهَا وَقرَّرُهَا. فَضَلَ مُخَلُوقٌ وَأَ كُمِّلُ إِنسَانَ \* يَا مُدَّعِي الوَطنيَّةُ لَا تَصِيحٌ دَعُوَاكَ حَتَّى تُحُتُّ للناس ما تُحَتُّ لنفسك \* ولا بُرهانَ لكَ على صحَّتها إلاّ اذَا صَرَفت في مَعُونة جيرًا لكَ قُوَـــــــ بدَ لكَ واحساسات حسَّكُ \* ولا يُصدقكَ المُصدّ قون إلا ادًا أحيَّكَ الأهلَ والأصدقاء والحيرَان (ق) لا لأنكَ لبِّنُ العَريكة وسَمِلُ الأخلاق، ولا لأ نكَ هَشَاشٌ وكثيرُ التملُّق والنَّفاق، وَلَكُن لاَّ نَكَ تُمَاوِمُ الشيطانَ ونُصلحُ بِينَ الإخْوَانَ \* و لا نَكَ لا تُحُبُّ منَ الأعال إلا ما ينفَعُ أمَّتك \* ولا تُنفق مالكَ إلا فما يُرضي رَبُّكَ

وَعشيرَ تك . وفيا يَمودُ نعمُهُوانَ كان قليلًا على أهلِ البلدان. إِ نك لا تكونُ وطنياً إلااذاشارَكتَأهلوَطنكَ فيمالك. وجملتَ نفعَرَ أحقَرَ حقير من أُمُّنك غانة آما لك . وَادُّخوتَ لوَ طنك شيئًا لمَــدَرات الأزمان . إنك لا تكونُ وَطنيًا إِلاَ فضَّلَتَ الفَطيرَ على البِّسكويت \* واختَرتَ الحَصيرَ وكرهتَ السَّريرَ عنـــدَ ٱلْمَبِيتِ \* لا نَهُ عَمَلُ الذي عامَلَكَ مُعاملَةَ أَحَمَّرَ حدوَ أن (ق) اللهَ لا تكونُ وطنياً إلاّ اذانضاً تا المصرية عن الأورُبّاوية ولو أُعِيِّبَنْك \* وتحمَّلتأذِّي أبنة وَطَّنكولوا أَسْبَنْك. واستبدَلتَ الكونياكَ بَلَيْمُونَاتِ مِنْ عَمَلَ الا خُوانَ . وفي هــذا القدر منَ البَيَانَ لا هل المُقول كذامة . وأقل إشارة تكف النُّبهاء وتكني أهل الدّرايه . ودَعنا ياذا الفطنة من ذلكَ الفحل وذاك الجَبان. وذرهُم يتمَشَّقُوا رَبَّاتِ الأرداف والخواصر من نساءالاً ورُبَّاويِّين . فألزاني لا يَسْكُحُ إِلَّا زَا نِيةً أَو مُشركةً والزَّا نِيةُ لا يَنكِحُهُما إِلاَّ زَانِ أَو مُشرِكٌ وحُرَّمَ ذَلكَ على المؤمنين. وفا قدُ الآ داب لبسَلهُ فِي دَارِ الكُرَّامَةِ يومَ القيامةِ مكان \* إِن الذِينَ لا يُؤْمنونَ بآياتِ اللهِ ﴿ يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ \* إِنْ الَّذِينَ آهَ نُوا وَعَمِلُوا الصَّا لِحَاتِ يَهْدِيهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَا يَهُمْ تَجَرى مَنْ تَحْتَهُمُ الأَنْهَارُ فِي جِنَّاتَ إِنْهُمْ \* يَا مَعْشَرَ الجنّ والإنس إن استَطعتم أنْ تَنفُذُوا مِن أقطار السموّاتِ والأرض فأ نفذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا يَسْلَطَانَ

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم المؤمنونَ كالبُنْيانِ المَرصُوصِ يَشُدُّ بَمضُهُ بِمضاً وقالَ عليهِ الصلاّةُ والسلامُ لقيس بنعاصم لِاَ بُدَّ يا قيسُ مِنْ زيب يُدفنُ ممكَ وهوَ حَى وَتُدفَنُ مُمهُ وَانتَ مَيْتَ فَإِنْكَانَ كُوِيَّا أَكْرَمَكَ وإن كَانَ لئيماً أُسلَمك ثمُ لاَ بُحْشَرُ إِلاَّ مَمكَ ولا تُبتَثُ إِلاَّ مَمهُ ولاتُساً لُهُ إِلاَّ عنهُ فلاَ تَجَملُهُ إِلاَّ صالِحا فإِنَّهُ إِن كان صالحاً لمْ تأنسْ إِلاّ بهِ وإِن كانَ فاحِشاً لمْ تَستوحش إِلاَّ منهُ ألا وهوَ فِعلُكَ

وللمختصر أن يقول بمدَّ قوله والجبرَ انَ إِنكَ لا تكونُ وَطَدْيًا

# ﴿ خطبة ﴾

النهي عن السرقة والاغتصاب

الحمد لله الذي حرّم على أهل الإيمان الخيانة والسّرقة والإغتصاب الخداد لل الله الذي حرّم على أهل الإيمان الخيانة والسّرقة والإغتصاب فلا قد كلاً له عظيم منان وكريم وهاب الو اعتمد عليه السار قون والناصبون لوهب لهم فوق ما يَبتنون الله وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يقدم في ملكه إلا ما يُريد وأشهد أن سيدنا محمدًا وسول الله أكمل الخاق وأفضل المبيد الله الله من ملك وسلم وباز في على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه وارحمنا فإنا ظالمون في أمّا بعد في عباد الله إن الله تبارك وتعالى حدّر السارق فقد يرا فوق تحقير أهل النّار الله فأمر بقطم يده اذا هو سرق ولو رئم عندار المؤون تحقير أهل النّارة في فا مر بقطم يده اذا هو سرق ولو رئم وينار الله إن الله المنارق على المدود المناس يكون الله إن المقوبات الفانونية قدهون عليك أيم السّارق عملك المذووم الله إن المقوبات الفانونية قدهونت عليك أيم السّارق عملك المذاق وتركتك لا تفاف ولا تستعي من الالم العي القيوم المقاب الفانوني الشيارة من المناب الفانوني المناب الفانوني المناب الفانونية المناب الفانونية الله المناب الفانونية المناب المناب الفانونية المناب الفانونية المناب المناب المناب المناب الفانونية المناب ا

لا يُسقطُ عنكَ القصاص، ولا بُدّ لكَ منَ النَّار الحامية ولا تَحينَ مَناص، وأنتَ والفاصبُ كلاَ كُما برَدِّ ما تَجارَى على سَلَبه مُقَيَّدٌ ومَرهُون (ق) أَنظُنْ أَبُّ الدَّنْيُ أَنكَ تدخُرُ الحَنةَ وأنتَ غاصِتٌ أو سارق \* أَنظُنُّ أَنكَ تَحْشَرُ مِمَ المؤمنينَ وأنتَ من سُنَّة رَسول ٱللهِ هاربٌ ومارق \* أَنظُنَّ أَنَّ مَنْ سرَقتَ مالَهُ أَوْ متاعَهُ يَجِهَلُ مكانَكَ يومَ تُبعثون \* كلاَّ والله إنكَ لَتُنادَى على رُوس الإشهاد هلْمَ أيَّ السَّارِقُ والناصِ الى الحسابِ \* هلْمُ أَيْهَا الخَائنُ الىالعَرْض علىرَبِّ الأربابِ . الذِي نَهاوَ نتَ باَ طَلاعهِ عليكَ حال السَّرقة يا أَيُّسا المجنون(ق) فياً لله عليك كيفَ يكونُ حالُكَ بينَ يدَى الْمَلَكُ الجليلُ . وكيفَ يكونُ خزيُكَ منَ الصَّاحِبُ أو الحارُ أو الخليل والذي كان مَعقهُ أنك الأمين الصادق والمأمون وكيف بل اذا قيل أَلْقُوهُ فِي النَّاوِ حَتِّي يَرُدُّ مَا سَرَقَ وَمَا اغْنَصَتْ. وَلَلْفَتَّ الى الشُّفَاء فَظَهَرُب لكَ في وُجُوهِمهم علامةُ الغَضَب • وقيلَ للزَّبا نية أمضُوابهذا الخائن حيثُ تومَرُون . فَأَ ثَقَ اللَّهَ فِي نَفْسَكَ الصَّمْيَعَةِ بِا أَيَّهَاالسَّارِقُ الغَي . فَوَاللَّهَ لا يَشْفَمُ فيك في القيامة رَسُولُ ولا ني ، الاَّ اذا أُدرَ كَكَ المُوتُ وأُنت تائب والنُّرَما ، عنكَ رَاضون \* ألا فرُدُ أيًّا السَّارِقُ ظُلَامات إخوا نك قَبْلَ أَنْ لا نَستطيمَ ذَلك \* واستَسمَتِ الناسَ قَبلَ أَنْ يُو مَلَّكَ عَمَلُكَ بعدَ مو تك في أَصْرَ المَّها لك \* وتدَبَّر زَاجِرَ القرآن فما أنتَ يا أخسَرَ الغُوَّان عَمْنُوه ولا يَمْجَون \* قالَ تمالي والسَّارِقُ والسَّارِقةُ فاقطَمُوا أيديهِما جَزَاءً بما كَسَبَا نَكالاً منَ الله \* ومَن أَطْلَمُ مِمَّن فِي كُلِّ بَآيَاتِ رَبِّهِ فأُعرَضَ عنها ونَسَىَ ما فَدَّمت اَدَاهُ \*

وَلدَارُ الآخرَةِ خيرٌ للذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَمْقَلُونَ

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مَن غَصَبَ شِسبرًا مِنَ الأَرضِ طوَّقَهُ اللهُ الى سَبْعِ أَرْضِينَ ومَ القِيامه

وللمختصر أن يقول بمد توله ومرهون فبألله عليك

﴿ خطبة ﴾

الحمهُ لله الذِي أَباحَ لامُؤْمنينَ أَربعرزَ وجات معَ المَدلُ غيرَ مامَلَكت إَيدِيهِم · وأجازَ لهمُ الطَّلَاقَ لِبَسْتَبدِلوا بالنَّساء النَّواشذ نساء مطيعات ترضيهم. مِنَّةُ مَنَّانَ كُرِيمٍ ورَحْمَةُ رَحْمُن رحِيمٍ . وَأَشْهِذَأُنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الذِي حَرَّمَ الفوَاحشَ لأنهُ عَيُورٍ . وأشهدُ أن سييِّدِنا محمَّدًا وسولُ ألله أعـدلُ آمرِ وأطوَعُ مأ مُورِ • أللهمُ صلّ وسلم وباركُ على سيدنا محمَّد وآله وصَّعبهِ عَدَدَ كُلُّ حَادِثِ وَقَدِيمٍ ﴿ أَمَّا بَسَـدَ ﴾ فيا أَبنَ آدمَ كُمَّا عَلَّمُكَ مُولاًكُ مَنَا هِجَ ٱلْإِعْدَالَ ٱ عُوَجٌ عَنها سِيرُكُ . وَكُمَّا أَنْهُمَ عَلَيْكَ بِنعِمَةٌ تَحَمَّلْتَ وزرها وتمتُّمَ بِهَا غَيْرُكُ • وَكُلُّما هَيَّا لِكَ غُرُفَ الجنان تبوَّأْتَ لكَمَقَمَدًا في الجَحْمِ • مالكَ وللزَّانيات وقدأ باحَ لكَ مولاًكُأُولَمَهُ • ومالكَ تنسَلَتُ لنفسكَ في الفقر وقد رَزَقكَ اللهُ الْمُسَرَةَ والسَّمة • ومالكَ تُنفقُ مالكَ فيما يُغضبُ مؤلاكَ وبُرضَى الشَّيْطَانَ الرَّجِم . الشَّيطانُ يُمَدُ كُرُ الفَقَرَ ويأمُرُ كُمْ بِالفحشاءُ | والمُنكَر ، واللهُ تبارَكَ وتعالي يا مُرْكَ مَا بهِ تُحمَدُ وبما عليهِ تُثابُ وتُشكَر ، |

فهل أنت المَجنونُ أم أنتَ ياأيُّها الزَّاني هرُّ أُوبَهِم ﴿ الْآهِلْ يَسْتَحَقُّ المَصِيانَ مَنْ يَا مُمْرُكَ مِمَا فِيهِ صَلَاحُ حَالِكَ وَمَا لَكَ. أَلاَ هِلْ يَنْبَغِي لِكَ أَنْ تُطْيِعَ مَنْ يَدْعُوكُ الىضَيَاعِ مَا لِكَ وَخَيِبَةً آمَا لِكَ ۚ أَلَا هَا يَسُوغُ لِكَ أَنْ تَهَـٰتِرٌ بإغرَاءالمَدُوَ اللَّمِينِ وتَهَجُرَ نُصِحَ العلم الحكم . مَلاًّ ياأَحمقُ فقد لَعبَ الشَّيطانُ يمقلك . مَهلاً بِأَخْرَ قُوْفَداً وَقَمْتَ نَفْسَكَ فِي مَها لك فَملك . وآ دُخَرَتْ لنفسك الوَيلَ وعَازى العَملِ النَّمِيمِ (ق) إلا يُعدَّا لَن أَستَعبَدَتُهُ الشَّهوَةُ لامرَأَة خائنة زَا نيه وألاسحُقاً لَن أضاعَ لَصيبة في جنَّة عالية وأستَبدل بدِدرَكَا أسفل في النَّار الحامية • ألا تَمسَّلُهُ مِنا تِي المَحشَرَ وحولَهُ من آباءالنَّساءومن أَ زوَ اجهنَّ خصم وغريم . هذا يقولُ بارَت هَنَّكَ حُرِمتي وَز نا بزُوجتي ، وذلك يُنادِي هذا الخائنُ الماكِرَ تحايلَ على أختى وأفسدَ حالَ ابنتى • وَآخَرُ بُنـاجِي رَبُّهُ أَنتَ يا إلهي بعمَل هذا الفاسق علم ، فيا أيَّما الرَّاني المُتَمِّنَّكُ هل لك من حَسَنات تُوَازىها نيكَ السَّبَّئات. هل لكَ حبيبٌ من أهل الجاه وَذوى الكَّر امات. هِلْ لِكَ نَاصِرُ يَنْصُرُ لِكَ مِنَ اللَّهِ أَمْ لِكَ مِنْهُ وَلَيْ حَمِيمٌ وَكُلُّ وَاللَّهِ مَالِكَ الأ غُرَمَانِ يتمنُّونَ مُكُونَكَ فِي النارِ أَلْتَ سَنَّهُ • وما حواكَ إلا الحَسَرَةُ وشدَّةُ الندَم وذُلُّ المسكنَة \*وهنا لكَ تنقلبُ اللذَّةُ ذُلاًّ ويتبدَّلَ الاُنسُ بِغَمَّ مُقْيمٍ (قَ) فَا طَمْنِي يَا مُسَكِينُ وَعَجَلُ بِالْمَتَابِ . فإنَّ المُوتَ اذا نزَلَ لاَيَدَفْمُهُ عُنْفُوانُ الشَّبَابِ، ولرُبِمَاأُ خَذَالصَّحِيحَ وأَ بقي الشَّيخِ السَّمْعِ، هذا وستُنسيكِ لِذَاذَا إِلَى اليومَ طوارقُ البلاياالآيية والتي أعدُّهالكُ ولأمثا لِكَ في عالَم غَيبهِ مَن لا تَمْغي عليه خافيه . وسيكونُ الفَقرُ لكَ أَوْ لذُرِّيَّتكَ خبرَ سَمير ونديم . فذرني

والْمَكَذِّ بِينَ أُولِي النَّمَةِ وَمُهَّاهُمُ عَلَيْلًا • إِنَّا أُرْسَلْنَا الْيَكُمْ رَسُولًا شَاهَـدًا عليكم كما أُرسَلْنَا اللَّيْ فِرْعُونَ رَسُولًا • اعلَمُوا أَنْ الله شَدِيدُ المِقَابِ وأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ بَشِرِ الزَّانِي بِالْفَقْرِ وَلَوْ بَمَدَ حَيْنِ وَنَالَ عَلِيهِ الصَلاةُ والسَّلَامُ مَنْ زَنِي زُنِي بَهِ وَلُوفِي جَدَارِ دَارِهِ وللمختصر أَنْ يقول بعد قوله العملُ النَّمْيمِ فَأَطْمِيْنَ

# ﴿ خطبة ﴾

النهي عن الغيبة والنميمة

الحمدُ لِلهِ الذِي يَبغُضُ النَّمَامَ وَيَمْتُ المُفْتَابِ \* الذِي اذَا حَضَرَ أَنَى وَشَكَرَ وَإِنْ عَابَ أَعْتَابَ وَأَكَلَ أَحُومَ الأَصْحَابِ \* وَأَ فَتَرَى الْمُكَذِبَ وَسَتَرَ الْمَاتِ فَا عَابَ أَعْتَابَ \* وَأَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الذِي لَقَنَ النَّمَامَ وبالْجَتَنَابِ نَهَى \* وَأَشْهِدُ أَنْ سيدِنا عَمَدًا رسولُ اللهِ الذِي لَمَنَ النَّمَامَ وبالْجَتَنابِ الْفَى \* أَلهم صلّ وسلم وَبارِكُ على سيدنا محمد وآلِه وكلَّ مُحبِ المُنتابِ أَفَى \* أَلهم صلّ وسلم وَبارِكُ على سيدنا محمد وآلِه وكلَّ مُحبِ وصاحب ﴿ وَهُ أَمّا بِعَدَى الرَّبَ وَإِرابَ المَّذَاصِبَ \* مَا مِن الوَضَن \* وبا وُلاةَ الأمورِ وبا ذَوى الرُّبَ وأربابَ المَناوف \* وكلُّ أَمْرِ مَنْ مُذْكُراتِ السَّكِراتِ ومَالُوف \* وي عَنْ أَمْرِ مَنْ مُنْكُراتِ السَّيّ هُوَ مِفْتَاحُ السَّكِرُ وَبِ وَجَلَّابُ المَالُونُ \* وَفَى ظُنِّيانً وَلا يَنظُنُ اللهِ المَالُونَ \* وَفَى ظُنْهُ أَنْ اللهُ وَلَا المَّالُ السَّبِيّ \* هُوَ مِفْتَاحُ الكَرُوبِ وجلَّابُ المَالُونَ \* وَلَا عُلَامًا وَلا يَنظُنُ اللهِ الْمُؤْلُونَ الْوقَارِ \* ولا ينظُرُ المِي الْمُؤْلُ المَالُونَ \* وَلَا الْمَالُ لا يُوتَوْلُ أَوْرامًا فَقَدُوا مَزَايًا الوَقَارِ \* ولا ينظُرُ المِي الْمُأَمْ الْمُؤْمَنَةُ لا المَالُ لا يُوتَوْرُ أَوْرامًا فَقَدُوا مَزَايًا الوَقَارِ \* ولا ينظُرُ المِي الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمَالُ اللّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونَ \* وَلَا عَلَامُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونَ \* ولا يَنْظُرُ اللهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونِ \* ولا يَنْظُرُ اللهُ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالُونَ \* الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ اللهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُؤْمِنَاحُ الْمُو

تموَّدَتِ التَّابُّسَ بِعمَل أهل النَّارِهِ وَكَالًا ضَمُّن إِيمَانُ المؤمنينَ سلَّطَ اللَّهُ عايهمْ عُدُوَانَ الأَجَانُ \* وما مُنكم من أحديا خيارَ الأمَّةِ إلا وهوَ مُغْتَابٌ أو نمَّـام. وما منكم من أحد إلاَّ وهوَ مُتَابِّسٌ بإثم ،نمُنكرَاتِالآثَام. وقدأ قَرَّهُ عليهِ ورَضيَهُ مِنهُ النَّاصِيحُ والصَّاحِبِ ﴿ فَلَ لَأَنَّ الـكُلَّ مُلوَّثُونَ بأَ وْسَاخَ الذُّنوبُ • ذَاكُ بَأَنَّ الـكُلِّ عُحَاطُونَ بأَ وْحَالَ المُيُوبِ • ذٰلكَ بِأَنْ زَمَنَكُمْ هَذَا هُوَ بَنْبُوعُ الدَّجَائِبَ وَالغَرَائِ . أَلَا هُلْ مَنْكُمْ مَنَ يا أتى بدَّليــل واضح أنهُ ليسَ مُفتاب . ألا هل مِنكم مَن يُثبَتُ أنهُ ما مَمَّ ولُو بينَ آثنين مِنَ المُتَحابّينَ الأَصْحابُ . ولا بينَ المُتنازعينَ مِنَ الإِخوَةِ وَ لَا قَارِبِ . وَ اللَّهِ مَا سَلَمَ مِنْ هَــَذِهِ الْفَبَائَحِ مُسَلِّمٌ مِنْ أَهْــل الفَّرَي وَٱلْأَمْصِارِ ۚ إِلاَّ مَنْ كَنْبَ ٱللَّهُ لَهُ الجِّنَّةَ وَمِالُمَهُ مِنْ عَمَلَ الفُجَّارِ ۗ وجعل عليهِ مِنَ التوفيق وحُسن التَّا يُبدِأَ فَظَءُرًا نَبُ (فَ) . فلا تنضحُّرُوا يا فومُ أذًا مَقْتَكُمُ اللَّهُ وَأُو كَالَكِمُ اليغيرة • فإنهُ جلَّ شَأْنُهُ رَبًّا كَمْ عَلِى مَوَانَكِ كرَمهِ ومَوَاردِ خبره . وعَلَمكم ماتتَّقونَ بهِ البَلَايا وأنوَاعَ المُناعِنِ . و لـكنَّكمُ انتتَنتُم: بزَخارف التَّمدين والحَضارَه . واستَبدَاتُم سلاَمةَ الدِّين بِمَا فِي المُمَدَ نِيَّةٍ مِن أَسبابِ النَّدَاهَ ۚ وَالْخَسَارَهُ • وَمَا مَنْكُمُ إِلَّا وَهُوَّ بَرَّبُّهُ سُتَمْزَى؛ وبدينهِ مُتَلاَعب . تاللهِ ما نَهَا كُمُ اللهُ عن الغيبةِ والنَّميـةِ إلاَّ ليَحْفَظَ عليكم حقوقَ الوَطنيَّة • ولاَ أَمْرَكم بصدق الودَادِ وَرَكِ المناد إِلاَّ لِيَكُنُّ عَنكُمْ كُلُّ يِد أَجِنبِيَّهُ • ولا علَّمكم آدَابَ الدِّين إِلاَّ لَنَمُوزُوا منهُ بَجَزيلِ المَوَاهِبِ . وَلَـٰكُمُمْ يَا أَهْلَ هَذَا الوَطَن جَالُ لارجَالَ . وما

خُافِتِ الجِالَ إِلا لِتَتَحَمَّلُ مُعِيلَ الأَحَالُ • فَالْمَاكُ ثَرَادَفَ عليكُمُ البَلَايَا وتصَبَبَتِ المَصَائَبِ • يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بَنَبِا فَنبِينُوا وَلاَ تَا تَمْنُوهُ • وَلاَ يَغَتَبُ بِمِضُكُمْ بَمِضاً أَيُحِبُ أُحَدُ كُمْ أَنْ يَا ۚ كُلِّ لَحَمَ أُخيهِ مَيْناً فَكُرِهِمْتُمُوهُ • فاستَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمَّن خَلَفنا إِنَّا خَلَفناهم من طين لازب

قَالَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ مَن اغْتَابَ مُسَلِماً جَاءَ يَوْمَ القِيا. قَرَ السَّانُهُ مَدَّهُ وَ عَلَى قَفَاهُ لاَ يَعَلَّهُ إِلاَّ عِنْهُ اللهِ أَوْ عَنْهُ مَنِ اغْتَابَهُ وَقَالَ عليهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَمُ يَا عَلَيِّ إِيَّاكَ وَالنَّمِيهَ قَامِ لهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَمْنِي عَامِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ يَا عَلَيْ إِيَّاكَ وَالنَّمِيهَ فَإِنْهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَمْنِي عَامِ مِولِلمَخْتَصِراً أَنْ يَقُولُ بِمِدَ تُولِهِ وَالصَاحَبِ فَلاَ تَنْصَحِرُوا

﴿ خطبة ﴾

التحذيرون تماطي المسكرات والمخدرات

أَضاعت حُرِمتَهُ رُعونَهُ وَوْمِهِ وغرَّةُ قاطنيهِ . تالله لفد نبَّتِ الأُمْرَ مُزْعِجاتُ النَّهَن وأَ نتمُ نائدون . ذاكَ لأنَّ إعجابَ النُرُورِ والطيشَ آخـــَذَّ بمَجامَع قلوب عُدُول كمرٌ \* وأنَّ دَيِبَ المُخَدِّرَات والمُسكرَات وَد دَبِّ في عَول نسائكم ورجالِـكمْ \* وأنكمْ قومٌ لا تَنَناصَعُونَ ولا تنلاَومُون \* ألاَ إنَّ السُّكَمْيرَ في هذًا الوَّطن الضَّالَعُ ليُعْجِبُ بضياع عقله • ألاَّ إنَّ الفاسقَ المنهومَ لِنْدَاهِي بِينَ إِخْوَانِهِ بِمُبِيحٍ فِمِلِهِ \* أَلَا إِنَّ مُتْمَاطِي الحشيش لِيَزَّبُنُ بِحَالَهِ الذي يُحُماكي حالَ ألمجنون \* وما جَهَلَ هـذَا الحالَ مِنْ ذَوي الوّجاهةِ والجاهِ أَحَدٍ \* وما سلم مِن ها بِيكَ الفَبَائحِ واللَّهِ منكمُ ولاَّ وَلَّهِ \* إلاَّ مَنْ الْفَبَائْحِ \* وساكِ تُونَ وَمُدَكَثُرَتْ فَيَا بَيْنَهُمُ الْفَضَائْحِ \* فَهُمْ وَالْعَامِلُونَ فِي الإثم وفي نقبة الله مُشاركون • والعَجبُ كُلُّ العَجبِ مِنَ الذِي أُسلَمُ مالَهُ للخمَّارِ طائمًا مُحْتارًا • ورُبمـا أَنفَقَ مثلَهُ أو فوقَهُ على الزَّا نياتِ إسرافًا و بدَارًا . لَـكَيْلاً يَسِبقُهُ الى الزَّا نَيْدًا خُوهُ ٱلْفَتُونَ ، ٱلاَيْمَلُمَ ذَلَكَ الأُخْرَقُ أنهُ إِنَّمَا يَمْصَى ٱللَّهَ بِنَمَّهُ . وأَنهُ إِنَّمَا يَسْتَمْجِلُ مَا خَبَّأَتُهُ لَهُ ٱلْأَقْدَارُ من مَقَتَ ٱللَّهِ وَ نَقَمِهُ . وَأَنَّهُ انحَا بَستجابُ لِنفسهِ أَسبابَ الجُنُونَ . والأُعِبُ من هـذا تَرَدُّدُ مَن لا يَملكُ قوتَ يومهِ على الخمَّار . وتعاطيهِ المُسكرَ على قارعة الطريق وفرزاية النَّهار . ورُبُّما كَانَ وَرَاءُهُ عِمَالٌ مِنَ الجُوعِ كالذُّنَّابِ يَتِمَارُونَ (قَ) ﴿ هُــذًا هُوَ البَّلَاءُ الذِّي عُمِّمَ الأَغْنِياءَ والفُقَرَا ﴿ وأفسكَ عقولَ كِنبر مِنَ الضَّمَا لِيكِ والأُمرًا . وتَرَكَ أُمَّةً مِنَ الناسِ في طُغِيا نِهمَ

يَمْمَونَ . ذَلك بأنَّ النَّمْدين نفخَ في صُورهم أروَاحَّا لاَ تَصَلُّحُ إِلاَّ للنَّارِ . وأنِّ الحَضارَةَ الأُورُبَّاوِيةَ هوَّاتْ عليهمْ غضبَ العِبَّارِ . وأُنهمْ صُمُّ " لايَسممونَ وعُمَىٰ لاَ يُبصرُون . والله ما تَرَ كت الحوادث المُحز لهُ في قلوبكم يا سُفهاء الأمَّـة محلاًّ للطرَبْ . ولاَ أبقت لكمُ النَّقَمُ الإلهيَّةِ والعاهاتِ السَّماوية عَجَالاً للنَّهُ تُلْكِ ولا لسُوء الأدَّب. ولقيد انصبَّت عليكمُ المَّصاأب أنصباباً ولـكنَّكم قومٌ لا تَشعُرُون. ألا فلنفرض أنهُ لاموتَ ولا قــبرَ ولا نيامة . أما يَكفيكم ما وَصلتم اليهِ مِنَ الفقر وحَقارَةِ الفدر وفقــدِ البكرَامة . والحالَ التي ماترَ كت قلبًا من قلوب العقلاء غيرَ مَحزُوتُ . أَلِيسَ هَـٰذَا كُلَّهُ مِنْ نَائِجُ المِيلِ وَعَدَمِ الْإِعَنْدَالَ . أَلِيسَ هَـٰذَا كُلُّهُ مِنْ جُنُونَ النَّسَاءُ وضُعُف دِينِ الرَّجَالَ . أَلِيسَ هَــٰذَا كُلَهُ مِنْ مُتَابَعَةِ القوم الدِّينَ لا يُومَّنونَ ولا يَتذيَّنون . مَهلاً يا أبناء الذَّواتِ ويا رُكَّابِ العَرَباتِ فقد مارَ بتُمُ الإفلاس. صبرًا يا فُقْرَاء القوم وبا شُبَّانَ اليوم فَمَّا قليــل تَسْأَلُونَ النَّاسِ. وما بَكُمْ مِنْ نِعمةٍ فَوْنَ اللَّهِ ثُمَّ اذَا مَسْكُمُ الضَّر فالمه نمحيأ دُون

قال وَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ سبعةٌ لا يُكلّمُهُمُ اللهُ ولا يَنظُرُ اللهِ عِدَابُ أَلَيْمُ ولاَ يَجَمَّهُمُ اللهُ عَلَابُ أَلَيْمُ ولاَ يَجَمَّهُمُ اللهُ عَالمامِلِينَ ويُدخُهُمُ النَّارَ معَ الدَّاخِلِينَ إِلاَ أَن يتو بوا إِلاَ أَنْ يتو بوا إِلاَ أَنْ يتو بوا فَمَنْ تابَ تابَاللهُ عليهِ النَّا كُمُ يَدَهُ والفا عِلُ والمَفْدُولُ بهِ الذِينَ يَهْ ملونَ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ ومُد مِنُ خَمْرٍ والصَّارِبُ والدّيهِ حتى يَستَغَيْثًا والمُوْذِي حِيرَانَهُ قَوْمٍ لُوطٍ ومُد مِنُ خَمْرٍ والصَّارِبُ والدّيهِ حتى يَستَغَيْثًا والمُؤْذِي حِيرَانَهُ

حَتِي لِمُنُوهُ وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهُ وللمختصر أن يقول بعد وله قليلون هذا هو البلاء العامُّ

﴿ خطبة ﴾

النهي عن الجلوس في الفهاوى وعلى قارعة الطريق

الحمدُ لله الذي جملَ احكل زُوج مِنَ الوُحوش جُعرًا وجعلَ للطير أُوكَارًا . تَمُ جِملَ للإِنسان تُصورًا عاليةً وجملَ للفُقْرَاءدِيارًا . ذلكَ ليا وي اليها الزُّوجُ عندَالفرَاغ ويَسكُنُ فيهاالى زَوْجته ﴿ وأَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ الذي ما أحَلَّ من الخلائق إلا أهل الإستمامة . وأشهدُ أنَّ سيدنا محمَّدًا رَسُولُ الله الذي أ نشقُ لهُ الفمرُ وظلَّلتهُ النَّامة . أللهمَّ صلَّ وسلم وباوكُ على سبِّدِ نائحَــدُوآ له وصحبه وأهل دينه وملته ﴿ أَمَّا بِمِدُ ﴾ فيا اخوَانَ التَّمدين والحَضارَهُ . وياأر بابَ الصَّائم وبارجال النَّراعة والنَّجارَه . ويامَنْ يَجَلسُ في الفَهَاوى والأسوَاق لِيتَبَاهِي بأَبَّهَتِهِ وَعَظمتِهِ . انحَمَا يَنهَا كُمُ اللهُ عن موَاطنِ اللَّهُو لَكَيْلًا تَلْمَتَ يَمْمُو لَـكُمُ الشَّيَاطِينَ \* وَانْمَا فَبْحَ لَـكُمُ الْجَلُوسُ فِي الأسوَاق الكيلاَ بَعْناطَ من كم الأدباه بالمُجر مين «ولكيلا تشتر كوافي الأوزار فنتباعدُواءن عفواللهِ ورَحمته (ف)وما منه كم مِن أحدٍ إلا ولهُ بيتُ يَسمهُ ويَسمُ كشيرًا مِنْ أَوْلَ لِهِ \* وَالْفَرَيْبُ لَا يَمْدَمُ الْمُشْرَاتِ مِنْ أَصْدِقَاتُهِ وَاخْوَا لِهُ \* وَمَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَا كُرَّامُ الغَرِيبِ والضيف عَايَةُ بُغَيَّةً \* وَلَكَنَّتُكُمْ لِضُعُف عَمُو لِكُمْ تَرَ كُنُّمْ شَهَامَةً آبَائُكُمُ الأَوَّلِينِ \* وَنَشَبَّهُمُمْ بِسُفَهَاء المُتمدينينَ

وحُلفاء الشُّحِّ مِنَ الأُورُبُّاويِّن \* الذِينَ آستممَاوا نِمَمَّ اللهِ في مَعاصِيهِ وَتَصْلِيلِ خَلِيقَيْةٍ \* أُولئكَ أَمُوامُ ٱتَّبَعُوا مَا أُسْخَطَ اللَّهَ وَكُرْهُوا رَضُوَانَّهُ فأحبَطَ أَعالَهُمْ \*ذَلِكَ بأَنَّاللَّهُ مَوْلَى الذِينَ آمنوا وأنَّ السكافِرينَ لاَ مولى لهم \* ذْلكَ بأنهم ما آمنوا برَسولِ اللهِ ولا بكيّابِ رَبِّهِ ولا بسُنَّةٍ \* أَلاَهلُ كَفَرتْمُ ياأهلَ الإيمان كما كـ فرُوا \* ألاَهل فرَرتمْ ونفَرتمْ من الدّين كمافَرُّوا ونفَرُوا \* تَاللهِ إِنَّ المُوْمِنَ الحَقُّ هُوَ الذِي يُؤْثُرُ دِينَــهُ عَلَىشَهُوَ تَهُ <sup>(ق)</sup> فيا أَيْهَـا المؤمنُ بِاللَّهِ وَبِاللَّهِمُ الآخر ماالَكَ وَلِمُواطن النَّفَاةِ والذُّهُولُ \* وَيَا أَيُّهَا الا دِيبُ الما قِلُ مالَكَ ولأَما كن اللَّمْو وكَثْرَةِ النُّصُولُ \* إنْ كَنْتَ الَّذِي يَشْتَغُلُ بِصَلَاحٍ نَفْسِهِ ومَصَالِحِ أُمَّنَّهُ \* نَا لَّلَّهِ لاَ يَرَكُنُ لَمَجَامَعَ اللَّاهِينَ إلاّ فَا قَدُ الرَّمَّةِ والشَّهَامَةُ \* تاللُّهِ لا يَسأَمُ بيتَهُ ويَستأُ لسُ باً لاَّ سَوَاق إلاَّالذي لم يكن مِنَ الفُضلاء ولا مِن أهل الـكَراءَ \* تألله لاَ يأ أنُّ الفُكاهات الْمُصْحَكَةِ إِلَامَنِ حَرَمَهُ ٱللَّهُ مَنَا يَاغَافتِهِ وخَشَيْتَهُ \* فَلَا تُلْقُوا يَاقُومُ بُأَمُوا لَكم سَمْهًا في جُيوبِ المتحايلين \* ولا تَتنافسوا نيما لأفائدةَ لـكمفيه كما تَتنافَسُ في الملاَبس نِساء المتمَّوَّ لين \* ولْيَتَنْبُهِ الوَّسنانُ من رَقدَّتِهِ والذَّاهِلُ من دَّهَشَّتِهُ . فلقد طَمِمت فيكم باضُمفاءالمةول نساءالأورُبَاوبين \* وتتابِمنَ وَرَاءَ الرَّجَالَ اليكم سالِبينَ بطريق النَّحايُلُ ومُتناهبين \* ومامِنكم مِن أحد إلا وهم .اخرُ ون منهُ ومتمجبون من غفلته \*مَن يَهٰد اللهُ فَهُوَ الْمُهَدَّى ومَن يُضللُ فَأُ وَلَنْكَ همُ الخاسِرُون \* و قُلُ لِلذِينَ لا بُوْمنونَ أَعملوا على مكانسَكُمْ إِنَّاعامِلُونَ وَا نَتَظَرُواانَّامُنَتَظَرُونِ \* قُرانٌ الفَصْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنَ يَشَاءِ واللهُ واسعُ ا

عليم بَختَصُ برَحمته

قالَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم كن في الذّنيا كأنك غريب أو عا يرسبيلِ وعُدة نفسك في الموتي واذا أصبحت فلا تحديثها بالمساء واذا أسبحت فلا تحديث فلا تُحديثها بالصباح وحُدْ مِن صحتك لِسقَمك ومِن شبا بك لرَمك ومِن فرّا غلك لا تدري ما يسمك غدًا

وللمختصر أن يقول بمدقوله عن رحمته فيا أيها المؤمن

# ﴿ خطبة ﴾

ألنهي عن تشبيع الجنائز بالأصوات المنكره

التحمدُ لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم المنكم أحسنُ عَمَلاً \*
وجَملَ لكن والد أملاً ولكل مولود أجلاً ه لا إله الأهو يحيى ويُميت
واليه المصير \* وأشهدُ أن لا إله إلا الله الذي لا تنقطعُ آمادُ بقاء
أوهيته ه وأشهدُ أنَّ سيدنا محمدًا رَسولُ الله مَظهرُ رَحمته ومصدرُ حكمته \*
أللم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل بتسير وتذير \*
( أمًا بعدُ ) فيا عِباد الله ما هذه الشّنائعُ التي أنتم عليها عاكفون \*
وما هذه الفّظائمُ التي كلكم لها عاملون \* وما هذه البدّعُ التي تستجلِبُ
غضب الله القدير \* إنَّ نشييعَ الجنائز ما كانَ إلاَّ لأمر معلوم \* وما هوَ
إلاَّ شفاعة للمُسيّينَ لِلأُمواتِ عند الحيّ الفيْوم \* الذي يَقبَلُ القليلَ وبَعفو

عن كشر، وأحدُّنكم تنفاخرُونَ في تزيين الجنائز كأنَّها أُلموبة ُ صبيان ، ولو أستطعتُم لجعلتُموها أنضرَ عُرس وأبهج مهرّجان ، إرضاء للميت وفخارًا في النَّاس و فرَارًا مِن وَصِمَةِ النَّفصِيدِ \* كُلُّ ذَلُّكَ ورُوحَ المِّتَّ في عالَّم المُلَكُوتِ تَمَالُمُلُ خَجِلًا \* وَتُقاسى العَناء حياء مِنَ اللهِ ووجِلًا \* وتنظُّرُ البكم نظَرَ المَةتول الى قاتِلهِ الشّرّ بر» أفي مثل هذَا اليوم يكونُ النَّبرُّج والزّ ينهُ \* و هرا ينبغي هذَا يَمرَآي من تلك الرُّوحُ الخائمة الحَرَينة \* التي ما عامت هيّ من أهل الجُرَّةِ أومن أصحاب السَّماير «مالكم تعملونَ الاعالَ بلاَّ فسكر ولا تدَّبر» الكم نُوذُونَ الأُموَاتِ بِلاَناً مثل ولا تبصر \* مالكم لانا لمونَ لأدواح وَقَمَتْ فِي خَطَر خطير (ق)مالكم لا تذكرُونَ قدومَ الأروَاح على المَلك الدِّيان \* مالـكم لا تذكرُون قدُو ، إعلى أظلم حفرَة وأمِنيق مكان \* مالـكم لا تَر أفونَ با روَاح تُسلَّمونَها الى سوَّال مِنكرَ ونكير \* أيليق بُكم وأنتمُ المُقلَّا وأنْتُشيُّه وا الأمواتِ بأ قوام هم أشبَه شيء بأ لزَّبانيه ﴿ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتُهُرْ ثُونَ بِكُلِّمَةً ِ التوحيدوية لاَعبونَ بهاسرًّ اوعلانية \*ويُقطّمونَها قطّماً بأصوات تملُوا عن أصواتٍ الحمير \* تألُّهِ إِنْ تَغَنَّى ذَلَكَ الحارِ خَلْفَ الجَنَازَةِ مِمَّ الصَّدِيانِ ليُصدِّ عُرُوحَ الأموات وماهو إلا مُدَجَّل عمَّابِ عِلَّه لهم على أيديكم بارى الأرض والسَّموات ، قبل عذَاب الغبر وقبلَ اليوُم العسير (ف) ﴿ وَا أُسَـفَاهُ عَلَى أَرْوَاحِ تُشْيَمُهُا السُّفْهَاءُ الىالفُبُورِ \* وا حَزَناهُ على أموَاتٍ للآق قبلَ الْمُقابِرِ مِسْكُمْ هاتيكَ الشرور \* ومالها منكم وقد آذَيتُموها من عجر ولا نصير \* ماهكذًا ياأ هل الإعان تُشيئُ الجَنَائز \* وما كانَ لـكم أن تُؤذُوا أموَاتـكم بأرتـكاب الأَمرالذِي

لبس بجائز \* وهل كن الميتُ ينتظرُ من أهاه وأعز أحبابه هذا الكرب المربع كلاَّ إِنَّ الْجِنَا أَزَلاَّ بُشِيمُهَا إلا السَّكُمْلُ مِنَ الرَّجَالَ \* وِلاَ يَنْبِغِي أَنْ يُمَلَّ فَيَهَا إلا صالحُ الأعالُ ، التي تَسَرُّ المِّت وتُرضي العلمَ الخبير، ألهم وفقاً بالأمواتِ ﴿ إِنَّكَ يَا رَبُّنَـا رَوُّفُ رَحِمٍ ﴿ إِنْ تُعذِّبُمْ فَانْهُمْ عَادُكُ وَانْ تَعْفُرُ لِهُمْ فَانْكُ أنتَ المزيزُ الحكم \* رَبُّنا عليكَ نوَ كُلنا واليكَ أَنبنا واليكَ الْمَصير قال رسولُ الله صلى اللهُ عليـه وسلم ما من رَجل مُسلم بموتُ يقوم على جَنَازَتهِ أَر بِمُونَ رَجِلاً لا يُشرِكُونَ بِاللَّهِ شِيثًا إِلاَّ شَفَّهُمُ ٱللَّهُ فيه

# ﴿ خطبة ﴾

وللمختصر أن يقول بعد قوله خطرٌ خطبرٌ وا أسفاهُ

النهيءن الاسراف في منر وكات الأموات لأيتامهم

ألحمدُ لله الذي قدَّرَعلي الأموات بقدرته وحكمته الإفلاَسَ قَبَلَ أَنْ يَحْرُجُوا منَ الدَّارِ ﴿ وَأَخْرَجُهُمْ مِمَّامَلَكُوهُ مِنْ مَالَ وَمَنَاعَ وَعَمَارٍ ﴿ وَمَلَّكُمُ ۚ فِي الْحَالَ عَنْدَ خروج الرُّوح لقوم آخرين \* وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ الـالكُ الذي لا يُنزَعُ مُلُكِهُ ولا يذهب \* وأشهدُ أنَّ سيدنا عمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذي هوَ أَخْوَفُ الناسِ مِنَ ٱللَّهِ وَأَرْهِبْ \* أَلَامٌ صَلَّ وَسَلَّمُ وَارْكُ عِلْ سَيْدُنَا مُمَّدٍّ وَآلهِ وصبهِ وَالحَمْنَا بِالصَّالَحِينَ ﴿ أَمَّا بِمَـٰذُ ﴾ فيا عِبادَ اللهِ إنكم لتُسرفونَ في مترُوكاتِ الأَمواتِ إِسرَافًا تَمْتُهُ الشَّر بِمه \* وما حُكمُ ما يَترُكُ الميتُ إِلاَّ كَمُكُمُ الأَمَانَةِ وَالْوَدِيمَةُ \* التَى لا يَحَلُّ النَّصرُّ فُونِهَا الَّا لِلمُستحَّةِين

ولكنُّكم تمبُّونَ كلُّ المَبثِ بمال الأيتام • وتصرفونهُ فياهوَ أحرَجُ عندَ الله مِنَ الحرَامُ \* لِأَنَّ غَالِبَ أَعَالِكُمْ للأَمْوَاتِ يَمْتُمُا رَبُّ العَالَمِينَ \* أَلاَّ هَلْ من فائدة والدُّمواتِ في تحضير الدِّكك وإسراج الفوّا نيس، ألاَّ هل من فائدة للأموَاتِ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الفَرَّاشُ أَو الطَّبَّاخِ التَّميسُ ﴿ ٱلاَّ هَلَ مَنْ فَائْدَةَ للأَمواتِ فَ نْعَنِّي الفار ثبن وتلاهى الحاضر ين \* تا للهِ ما هيّ الأ أوزَارٌ تَرتكبونَها وعنهــا يومَ القيامةِ نِسا لون، وما هي إلاّ آصارٌ يتحملُها القار تُونَمنكم والسَّامعون، ٱللهمُ إِلاَّ من سَمعَ القرآنَ سَهاعَ الخاشعينَ وَوَ تَله ترتيلَ المُبتَّاين(فَ) الذِينَ اذَامرَّتْ عليهم آياتُ آنو عيدِتبا كواوحَز نوا \* واذَا بشَّرَهمُ الفرآنُ ببشارةِ استَبشرُوا وأمنوا \* واذَا ذُكرَ الموتُ تذَكرُوا الفقيدَ وناجَوا أرحَمَ الرَّاحمين \* فاذَا عليكم لوأ نكم تَرَ كتمُ النفاخُرَ لِليالي المُرس وأيَّام الختان \* واستجلبتُمُ بَا تَبَاعِ السُّنَّةِ لِلأَمْوَاتِ حَنَانَ الحَنَّانَ المَنَّانْ \* وَتَلْبُسَتُمْ بِالسَّكَيْنَةِ والوَقار كما هيَ عادَةُ عقلاء الُصابين، تألُّه إنكم لنُّؤُذُونَ ٱلأُمواتِ من حيثُ لا تشمُرُونِ\* وتُسرَفُونَ فيما همُ عنهُ بينَ يدّي اللهِ مَستُولُونِ\* وما ذَلكَ إلا ليُقالُ أنكم مِنَ الأمراء المُتمدينين \* تألُّهِ إنَّ رجالاً لا يَمتبرُونَ بحال فَقيدهم ما هم إلاّ كالإَّ لمام \* وإنَّ أناساً جامَاوهم وهم لا يَتَذَ كُرُونَ الموتَ ما هم إِلاَّ كالأَ صنامُ \* وإنَّ المَّحا فلَ التي تُوزَّعُ فيها السَّجائرُ حالَ التَّلاَوَةِ ما هَىَ إِلاَّ مَعِمَعُ شياطبن (فَ) تَا لَلهِ إِنَّ مُجْدِزَ الدُّخَانَ فِي مَجلِس القرآن ما هوَ مَنْ أهل الأَ دَب، ولـكنَّهُ شيطانٌ استجلِّ لنفسهِ لمنــة الله بنير ماسببَ هسوَى أنهُ أَ مَّاكَ مَنفلسفٌ يَنها وَنُ بَكلَام القوى ٱلْمَنين \* أَيَلينُ

بالعبد الخائف من الترعيد وشدة النّهديد أن بتماطى عند النلاوة السّجارة «
أيليتُ بضميت العبيد في حضرة الرّب المجيد أن يتلبّس بمظاهر الإمارة «
أيليتُ بمن يسمعُ نداء رَبّه بيا أيما النّاسُ انقوار بكم أن يكونَ مِن اللّاهبن «
فالكم با أهل الإيمان ولتحمر هذه الأوزار التي لانمود تبعائه اللاعليكم وعلى أموّا تكم « مالكم و للأعال التي تزيئ في سبّعات كم ولا تذهب إلا المسنات كم « مالكم يا عُملاً الوَطن ويا علماء الزّمن ولماد الباهلين « المبنات تكم « مالكم يا عُملاً الوَطن ويا علماء الزّمن ولماد الباهلين « المُعلن المائية في كرًا كثيرًا وسبّحوهُ بُكرة وأصيلاً « الله نفسلُ الله فيحبُون الماجلة وبَذرون وراءهم يوماً تقيلاً « إنّا كذلك نفملُ المُكذين

أَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم اذَا نُرِئَ النَرَانُ فَا بَكُوا فَإِن لَمِ

تبكوا فتبا كوا وقالَ عليه الصلاةُ والسلامُ في بعض خُطَبهِ ومَن أَرضي

النَّاسَ بسَخَطِ اللهِ أُوكَلَهُ اللهُ اليهم ومَن أَرضي اللهَ بسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ أَللهُ

شرَّهم ومن أحسَنَ فيا بينه وبينَ آلله كفاهُ الله ما بينه وبينَ الناسِ

ومَن أصلَحَ سَرِيرَتَهُ أصلَحَ اللهُ عَلاَ بينه ومَن عَمِلَ لِآخَرَتهِ كَفَاهُ أَللهُ مُ اللهُ مَا يُنَهُ وَبينَ اللهِ عَلاَ بينه ومَن عَمِلَ لِآخَرَتهِ كَفَاهُ أَللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَا بينه ومَن عَمِلَ لِآخَرَتهِ كَفَاهُ اللهُ أَلمَ دُنياه

وللمختصر أن يقول بمدةوله المؤمنين تألله إن عيزَ الدُّخان

#### ﴿ خطبة ﴾

## النهى عن زيارة النساء القبور

الحمدُ لله الذي جملَ لأموَات المؤمنينَ على أحياثهم حقوقَ المُوَاصلاًتْ \* وجمــلَ مايمملونهُ لِاجلهمْ مِنْ أَنوَاعِ البِّرَّ فيممنَى المُراســـلات \* لأنَّ أجورَ الأعال تُوَافيأهل التُبُور بأسهاء المُمَّال ﴿ وأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الذِي يَمامُ عدَدَ آلاً روَاح ومَهْرَها \* وأشهدُ أن سيَّدِينا محمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الذِي بِينَ لنا خيرَ هذهِ الحياةِ وشرّها \* أللهمَّ صلّ وسلم وَباركُ على سيّدِنا عمَّدٍ وَآلَهِ وصحيهِ كَمَلَةَ الرَّجالَ ﴿ أَمَا بِمِنْ ﴾ فيا عبادَ الله إنَّ الأَحمقَ السَّفية هوَ الذي يَضُرُّ حبيبة من حيثُ يُريدُ أن يَنفَمَة \* وإنَّ فوقـهُ في الحَاقة المَعتوهُ الذي كلَّا عَملَ عَملًا خيريًّا أفسَدَهُ بجهله وضيَّمَهُ \* وجعلَهُ تَجلبةً لسَخَط الرَّبِّ الفعال الـكبيرِ المُتمال \* وهاأنتم تعمَلُونَ المَّمَلَ على أَنهُ حَسَنٌ وَما هُوَ بَحَسَنِ \* وَتَقَرُّ بِونَ الى الله عـا هـوَ من أسباب المَّماصي ومُو قِظات الذَّن \* فهاأفسدَها تيكَ الأعمال وماأخيَت آمالَ اولئكَ العُمَّالْ \* ولنضر بِ المُثَلَّ بذُوًّا ر الةُيور الذينَ يَزُورُونَهَا لأَغراض سا فله ﴿ وَبِالنَّسَاءَاللَّذِي يَتَجَاهَرَنَ هُنَا لِكَ بَا لاَّ حَوَالَ الْمُخْجَلَةُ ۞ وبأَ د نياء النُّقْهَاء الذِّينَ يَتَّخَذُونَ سُوَّرَ القرآن وسائلَ للسُّوَّال \* ويسمَى الفُسَّاق الي النُّـلاَعُب في أُفنيَـة القُبور • التي هيّ أوَّلُ مَرَاحل الحَشْر ومن عَقْبَات النَّشُورِ ، وفيها مِن أُموَا تَكُمْ مَن هم من أُسرَاه الأَحزَانِ وحُلفاء الأَوْجِالِ ﴿ (قَ) تَا لَنَّهُ إِنَّ هَذَا الْمَمَلَ لَا يَزِيدُ سُكَانَ

المقابر الاغمَّا • ولا يكسبُه الاحسرَات أو دنهُم أنكادًا وعَاوْه مِمَّا • ذلك لأنهم في دَار تنكشفُ لسُكًا نهـا حقائقُ الاحوَال \* ألا لا كانَ الحي الذي يبولُ على رُوِّس أموا يَه \* ألا لاَ كانَ الزَّائرُ الذي لا يُحْفَفُ عن مَزُورِه شيئًا منْ أَوْزَارِه و-يَنَّا تَهُ \* أَلَا لَا كَانَتَ المَرْأَةُ الَّتِي تَشَلَاعَتُ بِين المفابر بمقول الرَّجالُ \* ألا لا كانَ الفَقيهُ الذي لا يا نَي الْمَقابَرَ إلاَّ لَيْفُو زَ بأ قراص الفَطير \* ألا لا كانَ المُنفقُ الذي لا تقَمُ صدَقتَ هُ إلَّا في أيدى أَوْرَام كَالْحَمِيرِ \* أَلَا لَا كَانَتِ الصَّدَّقَةُ التي لانْرُضِي الغنيَّ القويَّ الفمَّال (ق) ما هڪذا يا أهلَ الايمان نُزَارُ المفابر \* ما هكذا يَعمَلُ مَن آمَنَ بَالله وبأليوم الاخر، ما هكذا بَعمَلُ مَن يَزعُمُ أَنَّهُ أَشْرَفُ حالاً من الحُهَّالُ\*. تَالَّنَهُ لَا تَحْسُنُ زِيارَةُ القُبُورِ إِلاَّ للمقلاَءُ المتفَكّرِينِ، وَلا تَصَاحُ الصَّدَّقَةِ لاً لذَوى الفاقة من فَقَرَاء المُسلمين، الذينَ اذَا أحتاجوا أغناهمُ التُّمفُّ عَنْ ذُلُ السُّوَّالَ \* أَلَا فَأَحْجَزُوا يَا أَهْلَ الإِيمَانُ نَسَائَكُمْ عَنْ هَذَهُ الْمُسَدَّة الماتُ ، وخَفَفُوا عن مو ناكم أثفالَ هانيكَ البَّلَايا الطَّامُّة ، ولا تلقوا بأنفُسكم الى تَهلُكة النُّكال ومُعلِسة الوَّبال \* وأعلموا أنكم لو كنتم تُخْلِصِينَ لَوَقَفَكُمُ اللَّهُ اليصالِحِ المَمَلِ \* وَلَوْ أَنَّـكُمْ وَافْقَتُمُ السَّنَّهُ لَمَانَسَهَ الحالُ ولا خابَ الأمل \* ولكنَّما أعالُ عَبثيةٌ نُشا بهُ أعمالَ الأطفال \* وبا ليتُما لا تُؤذي الأحياء ولا الأموَات . كلا بل هيَ لِلدِّين وللدُّنيا من أَصْرَ الا فات. أللهمَّ حوَّلُ حالَ عِبادِكَ يا رَبُّ الأَرْبَابِ الىأحسنِ حالَ قَلَ هذه سِيبِلِي أَدْعُوا الى اللهِ على نَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنَ البَّمْنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا

أَنا مِنَ المَشرِ كِين · قُلُ انفقوا طَوْعاً أَو كَنْ هَا لَن يُتَقَبِّلُ مِنكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُم قوماً فاسقين · واذَا أَرادَ اَللهُ بقوم سُوّة فلاَمرَدَّ لهُ وَمالهم مِن دُونه مِن وَال قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لَمنَ اللهُ زَائرَاتِ القُبُورِ والمُتخذينَ

عليها المساجِدَ والمُو قِدينَ عليها السُّرُجِ عليها المساجِدَ والمُو قِدينَ عليها السُّرُجِ

وللمختصر أن يقول بمد توله وحلماء الأوحال ما هكذا يا أهلَ الإيمان

## ﴿ خطبة ﴾

التحذير من ترك الصلاة

الحداد لله الله الله المدان الم يكن شيئاً مذكورًا و وحَلَق الإنسان وحمل له شأناً عظيا بمدان الم يكن شيئاً مذكورًا وهل من كرامة أفضل من و ووفه بين يدّي خالقه كل وم في الخمسة أونات وأشهد أن لآ إلا الله الذي أينما طلبة عبده وجدة و وأشهد أن سيدنا محمدار سول الله أفضل عبد عبد ربه وأني عليه وعبده وأشهد أن سيدنا عمدار له علي سيدنا عمد عبد عبد ربه وأني عليه وعبده و ألاب والمرابع والمرابع والمرابع والمنابع والمنا

مالكَ لَمْ تُحِبُ ۚ دَاعِيَ ٱللَّهِ يَا نَا قَصَ العَقْلُ وَالدِّينَ • أَمَا سَمَعَتَ قَوْلُهُ تَمَالي إِنَّ الَّذِينَ أَبَّسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سِيَدَخُلُونَ جِهِنَّمَ دَاخِرِينَ \* فَمَا أَلا مَك من عبدِ يَكفُرُ النَّمَ ويأني السكر امات ، ألا هل من حاجة لمولاك النَّيِّ فِي وُقُو فِكَ بِينَ يِدَيِهِ يَا مَحْزِنَ الْفَذَارَةِ \* أَلِسَتَ أَنتَ الْمِعَاجُ إِلَى الطَّبَارَة والىالرَّ بَحِ فِيالنجارَة \* أَلستَ أنتَ الفـائزُ بجزيل الأُجُورِ اذَا أَحسنتَ التَّد تيلَ وأصلحتَ الصلوَاتُ ﴿ (قَ) تألُّهِ لوكنتَ من أهل الجِنَّة لوَفْقَكَ رَبُّكَ لذُّلكَ المو قف الأعظَم \* ولو أنهُ أحبُّ لقاءكَ لكنتَ أسرَعُ من وَجُّهُ وَجِهَهُ إلى اللهِ وأسلم \* ولـكنَّكَ على أســتمدَاد لا يَفْبَلُ كرَامَةً الرّ سالاتْ \* يا حَسرَةً عليكَ يا أيها المفتونُ المغرُورِ \* الذي أخرَجَ اللهُ إِخْوَانَهُ مِنَ الطُّلَّاتِ الى النُّورِ \* وسلَّطَ عليهِ الشيطانَ فأخرَجهُ منَ النُّورِ الى الظلمات \* يا حسرَةً عليكم يا اخوَانَ الرَّفاهيةِ وسُكَّانَ القُصورِ \* الَّذِينَ لَا تَخْطُرُ عَلَى با لهمْ أَهْوَالُ الحشر ولا ظلاتُ الفُّبُورِ \* ولاَّ يَتُوهُّمُونَ أنَّ وَرَاءَهِمُ المَوتُ وَأَنَّ لَهُ عَمَرَاتُ وسكَّراتُ (ق) الحَسرَةَ عليكَ ياصر يمّ الفَلسفة الطُّبيميةِ وَيَا قَنيلَ الإعجـابُ \* إنَّ حالكَ مَمَ بارثُكَ يَا مُسْكَينُ لمن أعمَى المُحان \* وانهُ والله لمحاسبُكَ ومُما قبكَ وعُيبكَ بمد المَّات \* وكلُّ فرض يفوتكَ لا بُدُّ لكَ واللهِ من قضائهِ في النار ﴿ ولا بُدُّ واللهِ لكَ منَ الوُّقوفِ بينَ يدَى العزيز الجبَّارِ \* فتــدَارَكُ نفسَكَ يا كشيرَ السَّيَّتَاتِ ويا قليلَ الحَسنات، فهُنا لكَ تَنهِنُّكُ الأستارُونَتَحلَّى الحقائق \* وَيَخَرَّى فيهِ المُفرَّطُ ويتندَّمُ المارق، وتسوَّد فيه وُجوهُ أهل البدَّع وأصحاب الضلالات،

با أيَّما الناسُ نما بغيُكم على أنفسكم متماع الحياة الدُّنيا ثمَّ الينا مَرجِمكم فَنُنبِّسُكُمْ بِمَاكنتُمْ تَصَلُونَ ۞ للذِينَ أحسنوا العسنَى وزِيادَةَ ولا يَرهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ولا ذِلةً أُولئكَ أَصِعابُ الجنةِ هِمْ فيها خَالِدُونَ \* أَمْ حَسِبَ

الذِينَ اجتَرَحوا السَّيْنَاتِ أَنْ نَجْمَلُهُمْ كَالَذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالِحات قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الصلاةُ مِنَ الدِّينِ بَمْنَاةِ الرَّأْسِ منَ الجَسد وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أُواْينمْ إِنْ كَانَ عَلَى بابِ أُحـدِكُم نهر ينفَسَ فيهِ سِيغَ كلّ يوم خمسَ مرَّاتِ هل يكونُ عليهِ من ضَرَن قالوا

نهر" ينغوس فيه كي عن يوم يحمس لا يا رَسولُ اللهِ قالَ هكذا الصلاَة

وللمختصر أن يقول بمد قوله الصلوات يا حسرة عليك

CONTROL OF CONTROL

﴿ خطبة ﴾

نهى سكان القرى عن التهاون بالدين

الحمد بند الذي هذانا للإيمان وبين لنا طريق الهُدى، وجعل العبنة جزاء لمن آمن وعمل مسالحاً ثم الهتدى \* نبار كت وتعاليت بارب الخير ومساك الطير وبا إلة العالمين \* وأشهد أن لا إلة إلا الله الذي ترجع لم يجمع المحامد، وأشهد أن سيدنا محمد السول الله أجل شاكر وأفضل حامد، واللهم صدل وسلم وبارك على سميدنا محمد وآله وصحب الي يوم الله بن فو أما بعد ﴾ فيا عباد الله ما من عاقل إلا وبعلم الآن سبيل الرشاد، وما من مؤمن إلا وبعنه أن الهاجرين لدينهم هم أشرار العباد، وأنهم وما من مؤمن إلا وبعنه أن الهاجرين لدينهم هم أشرار العباد، وأنهم

زُعماء الزّين وأنهم اخوانُ الشياطين. فمالـكم ولِا قوام فتنوا المؤّمنين والمؤمنات . ما لـكم ولِأَ تَوَام أَتَّبُوا أَهُواتِهم وعَصَوا بارئُ الأَرض والسَّمَوَات . مالـكم ولأتوام ما سلّـكوا سبيلَ الموَحَّدين . مالـكم ولِاَّ قَوَام سَبَقَتْ عليهم سا بقـةٌ القضاء المُبرم • مالـكم ولأقوام حَقَّتْ عليهم كامةُ المذَابِ فقصمَ ظهو رَهمُ الشَّفاء المحتَّم • واستحوَّذَ عليهمُ الشيطانُ فكانوا من المُكذّ بن مكلا والله ماكذَت رُسولُ الله في نبا من أنسائه ولاشارَ كَاللَّهَ سَبِحَانَهُ وَلِمَالِي مُشَارِكٌ فِي أَرْضِهِ وَلَا فِيسَمَانُهُ • وَانْهُ لَهُوَ القَائلُ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْنَةً فَاذَا هُوَ خَصَيْمٌ مُبَينٍ . أَلاَّ هَل يُمجزُ كمأداءالصلاّة في أو قاتها وأَ نتم ون الصّباح إلى المَساء في أَ شَفَالُ شَاقُهُ • ألا هلاّ تخافونَ فجأةَ الموت المعتادِ أو سُرعة حلول الحاقَّه . تألَّهِ إن الحانةُ ليخافُ هولَ حاولها اكا برُ المَوَّيين (فَ) أَلَا هلَّا أَتَمْطَتُم بِمَا خَوْفَكُم بِهِ مُولاً كُمْ مِنَ الماهاتِ الضَّميفُهِ . التي علىضَعْفُها أَحزَ نَتِ الزَّادِعُ على زَرعه وأحرَمتُهُ رَغيفه . ولولا لُطفُ الله وحُرْمةُ رسول الله لفَمَلَ بكم كَ.ا فَمَلَ بأَشْيَاعِكُمْ المُنْفَدِّمِينِ • أَمَا تُعَانُونَ المَشَاقُ في خدمة ِ الزَّرَعِ عَلَىٰ غبر طائل . وذلكَ لأنَّ الذي تنرُ كهُ الماهاتُ لا يَصلُ الى أبوابِ المُنازَلُ . ولكنهُ يَتَدَادَفُ بسببِ الإسرَاف على غازن الأورُبَّاويِّين . كُنُّ ذَلْكَ فَمَا فوقهُ نتائجَ عُنالفَتِكُم لأَوَا مِن رَبِّ الأَرْبابِ. ومُجْرَا نِكُمُ السُّنَّةَ وَالآدَابِ التي جاءبها الـكتاب. وترك الصلاّة ومنع الرّ كاة والنَّشبه با لفاسقين (ق) لقدكانت أرزَاة كمم أحلَّ الأرزَاق فحرَّ متُموها بأســـتممال الرَّبا • ولقد

كنتم أسلم النَّاس دينًا فلما تمدينتم أصبحتم في الأمَّة أضرَّ مِن الوَبا . لأنَّ سَخَطَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَتَرَادُفَ العَاهَاتِ الدِكِمُ يُضَعَفُ قَوَّةَ السَّامِينَ \* فَهِلْ تنظرُونَ منَ اللهِ وقد حارَبتُموهُ الآشدّةَ الغضَب وسُرعة الانتقام \* وهل ترون من زَمنكم الآتىالا سُودَ اللِّيالي ومُظلماتِ الأيَّام ، التي فَقَرُها مُد قَمْ وصدعُها مُوجِعْ وبلاَّ وْهامُهِن \* مالك ولشرب الشَّاي يا أخاالمَخيضَ والـكشك المَبلول، مالكَ و لزَخرَ فق الملاّ يس يا ضجيمَ الجُسور ورَضيم النلول \* مالك وللجزُّمة والشَّراب يا صاحبَ الفاس وحليفَ المَدَاسُ \* تاللهِ ما أضاعَ مالكَ وأملاً كَكَ إلاَّ خرُوجِكَ عن حـلتَّ الأدَّبْ ﴿ وَلا خَيْبِ آمالك ومآلك إلا تركك عادات الجدود بنير ماسبب "سوى أنك من أهل النار ومن سُمُهاء المتمد ينين، ألانا خلع ثِيابَ الإعجابِ وبادِر الي اصلاَح الزَّرع ورعايةِ الماشـية \* وحا فظ على دِينكَ تجـدِ البرَكة في الزَّرع وفي الضرع وفي كلّ شوُّ نك متواليه \* ورَاقب مولاك يُمو ضعليك خَسائر ماضي السَّنين \* والاَّ فترزَّب يا مسكينُ بلاَيا الدُّنيا ومحازي القيامه \* ونهيًّا أ يا مَنْرُورُ لَسْكَرَاتِ الْمُوتِ وحَسَرَاتِ النَّدَامَـةُ ۞ فَمَثَلَكَ لَا يَصَلَّحُ إِلَّا للنَّقُم وللمذَابِ الْمُهِنِ \* أَلمَ يَرَوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَمُ مِنَ القُّرُونَ أَنهُمُ اليهمُ لا برجمون \* إنْ كانتْ إلاَّ صبيحةً واحدَةً فاذًا هم جميعٌ لدينا مُحضَّرُون \* أُولِمْ يَرَى الإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةً فَاذًا هُوَ خَصَيْمُ مُبَينُ قالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مَنْ أُحَبُّ دُنياهُ أُضرُّ بآخرَتهُ

قال رَسُولُ اللهِ صِلِي اللهِ عَلَيهِ وَسُلَمُ مِن احْبُ دَنِيـاهُ ومَن أُحبُ آخرَ تَهُ أُصْرً بِدُنياهُ فَآكَثِرُوا مَا يَبَقَ عَلَى مَا يَغْنَى وللمختصرأن يقول بمدقوله أكابرالمقريين لقدكانت

- PLICE -

و خطبة كه

تنبيه الفضاة بواجباتوظائفهم

الحمدُ لله الذي جملَ منا نُواباً وخلَّفاء عنه وعن رُسله في فَصل القَضا. وسَنَّ لهمْ سُبُلاً اذًا هم سلكوها قُو بلتْ أحكامُهم بأحسن قَبول ورضا . وجَمَلَ منهمُ الشَّرعيينَ ومنهمُ السَّياسيَّين. وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ الناطقُ على كلّ لسان . وأشهدُ أنَّ سيدنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ الذِي أُسسَ الشَّريمةُ وبيُّنها أوضَحَ بيان • أللهمَّ صلَّ وسلم وباركُ على سبَّدنا عمَّدٍ وآله وصحبه الى بوم الدِّين ﴿ أَمَّا بِمدُ ﴾ فيا أيُّها القاضى الذِّي اختارَ وُاللهُ للفَصل بين عبىاده. وسَلَكَ بهِ الطريقَ التي أُتُّومِّلهُ لِذَلْكَ تَنْفِيدًا لِحَكْمَةِ وَمُرَادَهُ . وقوَّاهُ على القيام بهذِه المُهمَّةِ التي أعجَزَتْ أَنقياء المتقدِّمين . ألاَ إنَّ رَبُّكَ لَمَاثُمْ عَلَى رَأْسِكَ وَأُمِّ ناصِيتِكَ بَسممُ ويرَى . وَيَملُمُ مَاتُملِنُهُ وَمِا فِيسُو َ بَدَاء للبك تجعلة مُضمّرًا . وَيَبصُرُ المسرُورَ منَ الخصمين وصاحبَ القلب الحزين. فمن وَاجِبا تَكَأَيُّها القاضي أَن ثُرًا مَنَ هَذَا المَهَامَ الْمَحْمُونَ بِالخَطُّر. وَأَن تَتَّى بِحُسن نِيَّتك وسلاَمة ضميرك ما عساهُ أَن يُدَّخَرَلكَ من الضَّرُو. وَحَاذِرِ أَنْ تَفُومَ مِن مَقَامِكَ وَقَدَكُتُنَ عَنْدَ رَبُّكَ شُرِيكًا للمُعْرِمِينَ . أَلَا إِنَّ الحَفَظَةَ لَا يَهَا وَلَكَ كَمَا تَهَا لِكَ العَوَامِ . وَلَـكُنَّهُم يَكَتُبُونَ عَلَيك

ية التبليد والأبياب التراكا أنت تسألاً ما ومق الشيعي

 أيا القاضى فإنّ التّحفيظ من واجبا الى • وتيفظ لدّقائق القضايا وَإِنَّ تِيهَظُكَ هُوَ حَظُّكَ مِنْ حَيَاتِكَ ، وَمَنْ لَمْ يَتَحَفَّظُ وَلَمْ يَتَّيَفُّظُ فَمَا هُو إلاّ من المالكين (ق) لفد جاء الخبرُ الصّحيحُ بأن قاضياً في الحنَّة وقاضيان في النار . وما كانَ الفولُ جُدَافاً ولا غيرَ. فيدفي النذ كار . ولكمُّهُ قُولُ رَسُولِ كَرَبِمُ وَنَاصِحُ أَمِينَ . فأمَّا صاحبُ الجنَّـة فهوَ المتحفَّظُ منَ المَيلِ الذِي هِوَ مِنْ نتائجِ الطَّمْمِ والأمَلَ . والمتيفَّظُ لدَقائقُ الفَّضايا عَافةً | الفاعل في العلم وفي الممل . ومَنْ كانَ على مَفَازَة مِنَ المَقَبَّتِين كانَ منَ الآَ منينَ • وأمَّا أُحَد الفاضيَبن فهوَ الذِي يَميلُ لِرَسُوَة أُو شَفيم • والثَّاني هُوَ الَّذِي يُهُملُ النَّطْرَ فِي دَمَا ئُقِ القضايا حتى تَضيعُ • ويكونُ ءُو أَا لِلمُبطلينَ على ا الإخصام المُفحِّين أيَّها القاضي إن من وَاجِبا تك أَنْ ترَّى المُتخاصمَ اليكَ فوتك في النحكُّم والإمرَهُ • لأنكَ ان أحسنتَ في عَمَلكَ غَنْمتَ أَجِرَهُ وانْأُساأْتَ تحمَّلتَ وزرَهُ ، فعلَى أي حال أنت أسيرُ الوَا قفينَ أمامكَ منَ المُتخاصمين (ق) أيُّها القاضي إنَّ مِن وَاجِبا تك أن تكونَ أخضَمَ الناس وأطوَعَهم لصاحب الحق اذًا وَضِح م وأن تنتَصرَ لهُ كُلُّ الإنتصار اذًا تبيُّنَ لكَ حالهُ واتَّضَح م وأن نشكرَ الله الذي هذاكَ وأرشدَكَ الى الحقِّ المُبينِ . أيُّما القاضي إنَّ من واجبا تك أن لا تمجّل بالمقوبة وان أســتحقّها الظالم • وأن تعمل على تَخْذِيفَ العَهُو بَةِ مَهِمَا بَلَمْت فِى الدَّرَجَاتِ الْمَظَالِمْ • فَإِنْكَ لا تَدْرَى كَيْفَ يكونُ حالُ الجانى في مُستقبل السنبن • أللهمَّ إلاَّ أن يكونَ حَـدًا شرعيًّا لا يقبل التَّخفيفَ ولا تَدرَوُّهُ الشَّبَّهُ \* أو حةاً مَـدَ نيًّا ما تشكُّكَ في ثُبُوتِهِ القاضي أ

ولا اشتبة \* وحاذِر أَبُّمَا الفاضي أَن تَكْتَبَ عِندَ اللهِ مِنَ الظالمِينَ \* هذِهُ وَصَدَّى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا أَبُهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ المَوْقِفِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله

وللمختصر أن يقول بعد توله مِنَ الها لِكَينَ أَيُّهَا الفاضي انَّ مِن



تذكير القضاة بالخوف من الله

الحمدُ لله الحكيم الحاكم الذي لا يَظلِمُ ولا يُظلَمُ \* القديم القائم الذي لد بيرُهُ عَلَمَ \* القديم القائم الذي لد بيرُهُ عَلَمَ وَقَضَاوُهُ مُبْرَمَ \* بدِبعُ السمواتِ والأرضِ واذا قضي أمرًا نما يقولَ له كُن فيكون \* وأشهدُ أن لا إله إلا الله الله ألله الله الله وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ اللهِ مَظهَرُ رَحْمتهِ ومصدرُ إيجادِهِ \* وألهم صلةً وسلم وَبارِكُ على سيدنا محمدٍ وآلِه وصعبه عدد ما في علمك المكذون \*

﴿ أَمَّا المد ﴾ فيا أيَّها القاضي الفائمُ في فَصلِ القضاء مقامَ وَبَّه \* والذِي لوْتَبَصَّرَ لابصَرَ مصادِرَ الأحكام مِن وَرَاء قلبه \* انما أنتَ آلة لإبرَاز ما هوَ في خزَائن النيب مخزُون \* وإن ممك لَمايم يَسممُكُ وبَرَاكُ فَلاَ نناهًى ولا تنفافَل . وقدعلُّمك كيفَ يَممَلُ الحكُّمُ فِلاَ تتفاضَّى ولا تتجاهَلَ . فا نَّ التَّفافُلَ والتَّجاهُلَ من شُؤُّن الذينَ لاَيَم ٓ لمون . لاتُمجيُّ بنفسكَ أيُّها الفاصلُ فا لمُعجِبُ بنفسهِ لا يُعجبُ الناس. ولا يلجبك الغرورُ الى شُرعةِ النَّضب فانَّ النَّضبَ مِن علاَّماتِ الإِفلاَّس. وما إِفلاَّسُ الحكمَ إلاَّ ضِيقُ الحَضِيرَة ومُتَابِعةُ الظُّنُونِ . لا تتوَهَّمْ أَنَّكُ مَطلوقُ الصَّرَاحِ وحُرُّ الصَّدِيرِ . فيا أنتَ وأمثالُكَ إلاَّ عَرَى ما قَرُّرتُهُ الْمُصادِيرِ ، وما لم هَدِّرُهُ الملكُ القديرُ لا يَسَكَّرُنُ ولا يكون . لا تتوَّهَّمْ أنَّ الحقَّا نيَّةَ وَحدَها هَىَ صاحبةُ السَّيطرَةِ على أمثا لك.كلاّ والـكنّ الأمرَ يا أخا اازّ كاءمجلاّفِ ذُلك. فإنَّ عُاسبةَ الدِّيَّان لاَ يأْ منها إلاّ الخوَنةُ الخاسرُون. ألا إنَّ رَبك ورَاء للبكَ وعلى رَأْسُكَ قائمُ . ألا إنهُ بكلُّ ما تُوسُوسُ بهِ نفسُكُ خبيرٌ وعالم ، ألاَ انهُ يَملَمُ الخبِّ في السَّمُواتِ وفي الأرض ويملُّمُ مَاتُّحُفُونَ وما تُمانون . وهوَ الذي إن أَرَادَ بِكَ خيرًا أُرشُ ذِكَ الىالِحَقُّ وأَلمَّكَ َ العَمُوابُ . وآتاكُ العَكمةَ وأنطقكَ بفَصْ للخطابُ . وإن أرادُ بك مكرُوهاً حَبْرَكُ وجملُكَ مِنَ الدِينَ لا يَهِتـ دُونَ ﴿ قَ ﴾ لا تتهاوَن بالنَّظر \_فِي مَظَالِم الناس فتكونَ أَنتَ الظَّالم . ولا تَسُقُ نفسَكَ الى مو قف الْمُحاكمة بمــدَ ما كنتَ الحاكِم . فَمَا أَصمبَ قُولَ الدِّيَّانَ يُومُمَ القيامةِ \_

وَ قِمُوهُمْ إِنهُمْ مُسوِّلُونَ . ذلك اليومُ الذي لا ناظرَ فيه ولا مُستشار . ذلك اليومُ الَّذِي حاكمُهُ الْجَبَّارُ وَعَبَسُهُ النارِ. ذلك اليومُ الذِي لا ما مَن مُصالبَّهُ الا ٱلاُمنَاءُ ٱلاُدَبَاءُ المُتَّمُونَ. أَلاَ فَتَخَلُّصُ مِن أَوْحَالَ الفَضَاءَ بِمَا فَوْقَ الطاقة وأكاستطاعة ولا تتساهل في الأمر فيا أنرَبَ حُلُولَ السَّاهرَة وقيامَ السَّاعة . وكم سَبَقَتَكَ اليها أَقْوَامُ ماضيةٌ وَقُرُونَ (قَ) الْمَاعْلُ الفَاصْلُ رِنَّ ماضي الأيَّام ما هوَ برَاجع اليك . وإِنَّ الأيَّام الباقِيةَ لاَنَبْقي ولاتُبْقي عليك . وما بعدَ الشبيبة إلاّ الهرّمُ وما وَراءَ الحرَ كَةِ إلاّ السُّكون . ومّن كان الموتُ وَواءَهُ بطول حياته لا يَنتر. ومَن كان الدِّيَانُ أَمامَهُ عن عُاسَبَةٍ ننسهِ لا يَفتَر. وهلْ يَتناسى ما لا بُدّ منهُ إلاّ المُصابُ بمرّض الجُنُون . من كان يُريدُ الماجلةَ عَلِّنا لهُ فيها ما نشاء لمن نُريدُ ثمَّ جملنا لهُ جهنَّمَ يَصلاها مذموماً مَدَحُورًا . ومَن أرادَ الآخرةَ وسعى لها سَميها وهوَ مُؤْمَنٌ فأولئك كانَ سَعيْهُمْ مَشَكُورًا . ما على الرَّسول الآ البلاغُ واللهُ يُملَّمُ ما تُبدُونَ وما تَكتُمون

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بمض وَصاياهُ أَلاَ وإن الدُّنيا عَرَضُ حاضَرٌ يأ كلُ منهُ البرُّ والفاجرُ والاَّخرةُ وَعدُ صادِقٌ بحكمُ فيها مَلكَ قادِرٌ فرَحِمَ اللهُ أمراً نظر لِنفسه ومهَّدَ لِرَمسهِ ما دَامَ رَسَنُهُ مُرخَى وحبلهُ على غارِبهِ مُلْقًا قبلَ أَن يَنفهَ أَجلُهُ فينقطعَ عَمَلُه

وللمُختصَرِ أَنْ يقول بعد نوله لاَ يهندُونَ أَيهـــا القاضيَ

# ﴿ خطبة ﴾

## تحذير رجال المحاماه عن زخرنة الباطل

الحمدُ لله الذي حَلَّلَ المُحاماتِ دِفاعاً عن الحقِّ وإزْهاقاً لِلبَّاطلُ \* وأباحَ لـكلّ مَظلوم أنْ يتَّخذَ لهُ وَكيلاً يُدَا فِمُ عنــهُ ويُناصَلُ • ذٰلكَ لـكمال لُطفهِ وسـمةِ رَحمتهِ وإنَّ أللهَ بالناس لرَوْفُ رَحيم \* وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ الذي جمل من عباده الرّشيد والأرشد ، وأشهدُأنّ سيدنا محمَّدًا رَسُولُ الله أَفْصَحُ من نُصَحَ وأَبلَّغُ مَن بلَّغَ وأرشدُ من أرشَّدٍ \* أللهمَّ صلّ وسلم وبارك على سيّدِنا عُمَّد وآله وصحبهِ الناصر الحَقّ بالحَقّ والهادِي الى صراطِ المستقبيم ﴿ أَمَّا بِعِدُ ﴾ فيا رجالَ المحاماه. الذينَ اذَا أُخلَصُوا عَمَلَمُ كَانُوا أَكْرَمَ عِبَادُ اللهِ \* لأَ نهُ لا يُنَاضِلُ مِن الحقِّ إِلاَّ كُلُّ مَاجِدٍ كريم • إنَّ اللهُ تباركَ وتماليما حاَّلَ لأحــد إنكارَ الحقُّ وجُحودَه • ولاأباحَ للمُعا مِي أَن يُمضِّدَ الباطلَ وجُنودَه . وليسَ من شَريمَتنا الإنتصارُ لأصحاب الجَميم . فالكم تُشغلونَ القُضاةَ بأراجيف الصَّلال . وتنسابَقونَ الى مُساءدَة الفُسَّاقِ الضَّلَّالِ • التحصُّلوا على مايجِملُ كُمْ أَعْنَيَاءُ أُولِي عيشِ رَغْدٍ وجاه عظم . تألُّهِ لا عيشَ إلاَّ عيشُ الآخرَه . ولاجاهَ إِلاَّ مَا يُمْقَبُ الإِنسانَ سرُورًا في السَّاهرَه • فلاَ كانَّ الحِاهُ الذي يُورثُ الذلُّ ولا كانَ الميشُ الذِي يَمقُبُهُ المذَابُ الْأَلْمِ • فالكُمْ تُحَارِ بونَ الحقَّ بتمويها تكم وأنتم تملَّمونَ أنَّ أللهُ مَعَ صاحبه ، ومالكم تنتَصرُ ونَ للباطلَ

وأبوابُ الجحيم في جوا نِه · وما لكم تنهاونونَ مما يُنضبُ الله والله مما تممَلُونَ عليم ﴿ (قَ) تَأْلُلُهُ لُولًا مَهَارَة رجال الْمُعَامَاةِ مَا تَجَارَىعلِي مُصَادَمَة الحقّ شرّ ير • ولو أنهم زَجَرُوا مَن جاءهم منَ الْزُوّ رينَ لَــا شَدُّوا على أصحاب الدَق النَّكِيرِ . ولَكنُّهُمُ أعْمَدُوا على تمويهاتهم فمَصَوَا رَبُّهمْ وأطاعوا الشَّيطانَ الرَّجيمُ • ألا هـل نظُّنُونَ يا رجالَ الْمُعاماةِ أن كلا الْمَترا فِمْبِنَ مَنكَمَاعَلَى عَمَلَهُ مَا جُورِهُ أَمْ تَتَوَهَّمُونَ أَنَّهُمَاعَلَى حَالَ تَحْمُود وعَمَل مشكور. كلاً والله إناً حدَّهما لنَاجِ والآخَرُ مَمَّ الباطل فيلمنةِ اللهُ مُعْيِمْ • أَلبسَ الوَاجِبُ على مَن يُحِبُّ لِنفسهِ السلامة أن يَفحصَ الفضايا قبلَ المُرافَعة \* أُلِيسَ الوَّاجِبُ على طاهر الذِّيمَّةِ اذَا علمَ الحقُّ أَن يَتِحاشَى مُعارَضَتَهُ عندَ المُدافَعة • أليسَ المُنتصرُ لِلباطلِ في حكم المنتصبِ وفي حكم الخائن للخَصِيمِ (فَ) ۚ أَى ذَبِ عَلَى الْذَوِّ رَاذَا كَانَ الْمَارِي هُوَ الْتَمَهُّ بُنَجَاز عما له . أَيْ عيب على الْبُطل النبي أستندا لي سَفيه يُقُوِّيه بزَّخْرَفَةِ أَقْوَا له . أَيُّ عار يلحقُ المعتمدَ في تنفيذ اغرَاضِهِ السَّا فلةِ على أَيَّ أَفَاكُ أَثْمَ . أَلا انما المارُ على من باعَ آخرَتَهُ بدُنيا غيره. ألا انما الخطيئةُ في عُنق من لم بُرًا قِ اللَّهَ فِي تَقْلِباتِهِ وسيره. أَلاَّ انحَا الذَّنُّ عَلَى مَنْ أَوْقَفْتُهُ نَبَّاهَتُهُ في موا قف الحِدَل مكانَ المُتُلِ الذُّنج . فيا رجالَ الحاماةِ تَرَفُّوا عَمَّاناً باهُ المُرُوءةُ والشَّمامة . وتباعدُوا عمَّا يُبعدُ كم يومَ القيامة عن دَاو الـكرَّامة . ولا تتساهلوا ولا تتهاوَ نوا فانكم والله على خَطَر عظم . وذَرُوا ظاهرَ الإثم وباطنه إنَّ الذِينَ بَكُسبونَ الإِثْمَ سَيُجزُّونَهَا كَانُوايَّةَتَرْفُونَ . ومَن يُطع

اً لله ورَسُولُهُ ويَغْشَ الله وَينَقَه فأُولئكَ هِمُ الفَائزُونَ \* انحَا السبيلُ على الذِينَ يَظلمونَ الناسَ وَيَبَغُونَ فَي الأَرْضِ بِنَبَرِ الحقِّ أُولئكَ لهمْ عَذَابُ المِم فال وَسَلِم أَ كَثْرُ مَا يُدخِلُ النَّاسَ الجنَّة تَمَوَى اللهِ وحُسنُ الخُلُقِ وأَ كَثْرُما يُدخِلُ النَّاسَ النَّارَ الأَجْوَفَانِ الفَمُ والفَرج وللمَختصر أَنْ يَقُولُ بِعَدَ قُولُهُ عَلَى العَملونَ عليم أَى ذَنْب

—#\$<del>\$\$</del>\$\$#—

﴿ خطبة ﴾

الحث على متابعة الأثمة المجتهدين

الحمدُ للهِ الذي ما جملنا كفارًا تتمتّعُ ونا كُلُ كَمَا تأ كُلُ الأَفِهَامِ \* وما خلقنا كِبَاقِ الحيواناتِ مِن طيورِ ووُحوشٍ وهوام \* ولَه كُنهُ كرَّمنا وصورَنا فأحسنَ صورَزنا وأرسلَ لنا رُسكً مبشرِينَ ومُنْفِرِين \* وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله القديرُ الفمال \* وأشهدُ أن سيدِنا محمدًا رسولُ اللهِ مُصلحُ الأعال وأصلحُ الأعال \* ألهم صلّ وسلم وباركُ على سيدِنا محمدٌ وآلهِ وصعبه وكلّ تتي أمين ﴿ أمّا بعد ﴾ فيا عبادَ اللهِ إنْ الله تباركُ وتمالى أكرَمكم تكريماً فوق ما نستَحقُون \* وعلَّمكمُ العلم الذي جاء تكم بهِ المُرسَون \* لتنميزُ واعنِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ وكلّ الدَّوابِ أجمعين \* المُرسَون \* لتنميزُ واعنِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ وكلّ الدَّوابِ أجمعين \* أمراره في الغزائنِ على صفاتِ الكنبِ يُنادِيكم \* وهذِه مُضيئاتُ أراره فَصِ أَله البيالُ والمَا البَعائرِ وما أنتم لها أَور وما أنتم اللهُ الإسلام \* أنواره فَصِ مَا اللهُ الإسلام \* يُصرين \* فرَحمَ اللهُ وجالاً دَوّاوا لكمُ الدِينِ الذِي سَمَاهُ اللهُ الإسلام \*

وما هوَ إلا الحكمالُ الذي أختارَهُ اللهُ لخلقه من عهدِ آدَمَ الي خير الأنامِ، ووَصَّى بِهِجميعَ النَّبيِّينَ ومن البعوهم منَ الصالحين \* وما جملَ االحقَّ سبحانهُ وتمالى للحِنَّةِ طريفاً سواه «وإن هَيُولا مُوالله لشهادَة أنالا إلهَ إلاَّ الله « وأما مفَصَّلاتُهُ فقد دَوَّنتُها لـكم أكابرالاً ثمَّةِ المجتهدين، ولـكنَّ اللهُ تبارَكَ. وتمالى علمَ منكمُ أنكمُ لا تُصلُّحونَ الخدمَّة ﴿وَأَنَّكُمْ لا تُوْمَنُونَ على أسرارِه ولا تَليقونَ لسُكني جنته \*التي لا يَسكُنُها إلاّ أهل الكمال أوالتا تبونَ من المذنبن \* فَيْضَ لَكُم مِن سُفْها ثِكم شياطيناً سَفاةً يُقْبَحونَ لَكم أعالَ الأبرار \* وَيُقَوِّمُونَ فِي أَعْرَاضَ أَفَاضُلَ الأَنْمَةِ الاخيارِ \* الذِينَ هُمْ رجالُ الأَدَبُ وأعلاَمُ الهِدَايةِ وبُدُورُ الدِّينِ \* يقولُ السفها؛ مِنَ الطُّبِيميِّينَ اينهمُ اختلَفُوا فأَصْمَفُوا شُو كَةَ الإِسلامِ \* وإِنهُ لقولُ لا يقولُ بهِ إِلاَّ سُفُهَا ۚ الأَحلَامِ \* الذينَ لاَ همَّ لهم إلاَّ العملُ على وَطَع العلاَّق بينَ التابدينَ وبينَ المتبُوعين \* ذَلِكَ لأَنْهِمْ يَظُنُونَ ۚ فِي أَنْفُسِهُمْ أَنْهُمْ أَهُلُ للاجتهادِ \* وانهمْ اذَا خَطَوْا الائمةَ تبعَهُمُ الكثيرُ مِنَ الأوغاد، وعدُّوهم فيأعداد اكابرِ الحتمدين . ولـكنَّ الماقلَ لا تختَى عليهِ حالُ الوَاحلُ في وَرَطاتِ عيبه • والذِي يُعِبُكَ قولهُ في الحياةِ الدُّنيا وَ بُشهدُ الله على ما في قلبه ، والذي تدعوهُ الجماقةُ الى تَفْسِيق رجالَ الدِّين المُنَقين (ق) ماهوَ الضَّرَ وُ الذِّي وَقَمْ عَلَيْكُم ياقوم مِن أَخِتَلَافِ الْإِنْمَةِ • ومن هوالذي كَفَرَ بسببِ الخَلَافِهُمْ مِنْ رَجَالِ الْأُمَّةُ تاللهما كان اختلافهــم في ثبوت الالوهية ولا في بمثة النبيين. ماهيَ الملَّافةُ التي بينَ عَمَل الملَّماء وعَمَل رجال العُرُوبِ • الدِّينَ تناوَمُوا حتى عَظُمُ ٱلخَطْبُ

الذين قالوا

الأورُيَّاويِّين وألاهل يُنامُ بنقدُم الأُمِّم إلاّ الوُّلاّةُ ونُوادُ الجُنود والذين لهمُ أَلُوتُ تُشَا بهُ الحديدأُو ٱلحَجَرَ ٱلحِلمود.وهل يَشتغلُ بآلملم إلاّ من عافتهُمُ الأُمِرُ من حَمَلِ السَّلَاحِ وعُمَارَبِةِ الْمُمتدينِ • الآهِلْ يُطالَبُ إِلاَّ حارِسُ النُّستانِ بمَقاوَمةِ التَّصوص وهل يُسأَلُ الما لمُ إلاّعمَّا يَملمُهُ من معقول العلم ومَنقول النَّصوص وعما يَحتاجُ اليهِ العامِلونَ مِن تعليماتِ النَّبِين (ق) تألُّه ما اهماً إمامٌ منهمُ في حفظ ما نقلَهُ اليهِ الأُمَناءِ المُدُولُ منْ اعمال الذي واصحابه . ولاسَهاعن دَ قيقة منْ دَقائق الدّين ولا من آدًا به ولاَ اخطأُ الطَّريقَ المُوَصَّلَةُ اليالله واليالدّار التي أحدّت للمتقين. وما كانَ أجتهادُهم إلاّ جهادًا في إعلاَّء كلمة الله . وَفي بيـان الطريق التي سَلـكُمَّا قبلَهُمُ الائمَّةُ الرُّــدَاهِ . وَذَلك عَمَلُ واللهِ صِالَحُ وا كمن لا تَرضى عنهُ الشَّياطين. فمَنْ كَانَ منكم مُؤْمنًّا فليتجنُّ اهلَ الزَّيْم ولا يتَّخذُ منهم وَ ليًّا ولا نصيرًا . ومَن يتبِّع غير سبيل المؤمنين نُوله ما تَولَّى ونُصلهِ جهنمَ وساءت مصيرًا . قل هذه سبيلي أدعوا الي الله على بَصيرَة إنا ومَن أتبعني وسُبحانَ الله وما انا منَ المُشركين قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم لعبد الله بن عمر وهو يَمظُهُ ياعبد الله ابن عُمر لا يَنْرُ نَكَ مَا وَصَلَ لا بِوَيكَ مِنْ قَبَلِي دِينَكَ دِينَكَ آغَا هُوَ لَحَمُّكَ ۖ وَدَمُكُ فَأَ نَظْرُ عَمَّنْ تَأْخُمُذُ خَذَ عِن الذينَ أستقاموا ولا تأخُمُذ عن

و دَجت السكر وب وفقَّدُواالرَّشادَ والقَوْا بِالأُمة ما بينَ انيابِ الاشرار مير

وللمختصر اذيقول بمدقوله المتقين تالله ما اهمل

# ﴿ خطبة ﴾

#### وغيظ العلماه

لْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَ صَطْفَى مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَمَاءً لَيَحَمَلُوا أَمَانَةَ أَسْرَارِهُ ، وليُو قَدُوا للحائرينَ في ظلُماتِ الحِهَلِ مَصابِيحَ أَنْوَارِهِ \* وَلِيُنَبَّهُوا النَّا فَلِينَ ويُذَ كَرُوهِمْ بَآيَاتِ الله وأيَّامه لملَّمْ يَنذَ كَرُونِ \* وأَشهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّا للهُ المليمُ الذي لا يَمزُبُ عن علمه مثقالُ ذَرَّة في الأرض ولا يف السَّماء \* وأشهدُ أن سبدنا عمَّدًا رَسولُ الله الذي سبَّم في كفِّهِ الحَصى ونبَعَ من بين أصا بعد الماءونما \* أللهمَّ صلَّ وسلم وبارك على سيَّدنا محمَّدٍ وآلهِ وصُّبهِ ولا تُهلكنا بما فمَّلَ المُبطلون ﴿ أَمَّا بِمِدُ ﴾ فيامَصابيحَ الرُّشادِوياحَفَظة ﴿ آلة بن \* وبا صَفَوَةَ المباد ووَرَثَةَ سَيَّدِ الْمُسلينِ \* إِنِيلاً سَنَّحِي أَنْ أَنْشَّتَحَ لـكم وأنتمُ الأمَّناء الوَاعظون \* وإنى لأحتُّ أنْ أُتندِي بكم في مُتابِنةٍ \_ سيَّدِ البَشَرِ \* وأنْ أنقُلَ عنكم ما عامتُموهُءنهُ من كلِّ خبر وأثَرَ \* لا َّنكم انتمُ الوَارِثُونَ وأنتمُ المُتَبِمُونِ ﴿ وَلَـكُنِّي جِهَلْتُ مِزَايًا كُمْ فَقُمْتُ فِي هَـٰذًا المو قف أمامكم مستَرشدًا \* سائلاً عمَّا أنتم عليهِ منَ السُّوُّن لأقدَمَ بقُوَّة على المتابعة وعلى ألا وتدى وفيل أنتم ياأيم السادةُ مُبصرُ ونأم عن الحق عَجُو بِونَ \* إِن أَ لَلَّهُ تَبَارَكُ وَلَمَا لِي لا يَحْتَجِبُ عَنِ الْمَا لِمَ إِلَّا اذًا أَسْتَغَلَ بدُنياةً عن دينه \* ولا يُلمِيه عنهُ إلاَّ اذَا سَلَّمَهُ الشَّيطانُ صدقَ إِمَانِهِ وَتُوَّةً يَقَينُهُ \* وَهُلْ يْمَكُّنُ الشَّيطانُ مِنْ قاوب الملَّماء إلاَّ وهم عن أنَّه لِاهون ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَسَارِكُ

وتمالى إن أحتجب عن العالم عمى عن طريق الأبرار \* واذا عَضبَ عليه سلَّكَ مَسالِكَ السفَّهاء مع المجرمين الفُجَّارِ \*ومَنحَهُ العلمَ ومَنعَهُ العَملَ فأ صبحَرَ وهوَ ضالٌ ومفتون \* إنَّ أللهُ تبارَكُ وتعالى لا يُو كنَّ الما لمَ الى الأسباب إلا اذًا عَلَمَ منهُ الرُّعُونَة \* ولا يُعْلَقُ دُونهُ الأَبِوَابَ الأَ اذا أَساء أَدْبَهُ وأ كَثَّرَ مزَاحَةُ وَمُعُونَهُ \* ولا يَنزَعُ عنهُ حُلَّةُ الوقار ومعاسنَ الأَسرَارِ الاَّ اذَا عَلَتَ على عقله الحُنُونِ ﴿ قَ ﴾ وهِلْ يَيصُرُ جُنُونَ العلَّماءُ الأَّ أَرِياتُ الرَّصائرِ \* وهل يَدرى كيفَ تُغْلَقُ دُونَهُمُ الأَبْوَابُ إِلاَّ مَنْ هُوَ فِي حَضَرَةِ الحقَّ على الدُّوام حاضر ، وأمَّا الغا فلونَ فقد يقتُلُهُمُ المَّقتُ ويُهله كُهُمُ الغَضَ والسَّخطُ وهُمْ لا يَشعُرُونَ \* أَلَا إِنَّ العالمَ لا يَشتغلُ بِدُنياهُ عنْ دِينِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ نا فِسَ العَقِلُ والدِّينِ \* أَلا إِنَّ العَالَمَ لا تَنطَمَسُ مَنهُ البَصِيرَةُ وَلاَ تَصِدُرُ عِنهُ الصَّذِيرَةُ الآ اذَا استهوَتهُ الشَّياطين \* ألاَّ إنَّ العالِمَ لاَ يَطلُتُ الدُّنيا بألةِ بن الآ اذا كانَ منَ اللوَّماء الذينَ لاَ يوَّمنون \* فبمَن نَهتدي يا علماء الوَّفَتَ إِنْ حَارَ الْمُرشَدُ وَضَلَّ الدَّليلَ \* وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعَـالِجُ مَرْضَانًا إِنْ كانَ الطَّبِيبُ بكل مانشتكيهِ أمرَ ضَعليل «وَبمن نقتدي في مُتَابِمةِ النَّيِّي وأنتم رَسُنَّتُهِ لَا تَعْمَلُونِ \* تَأْتَلُوما أَمَاتَسنةَ النِّي في هذا الزمن سوَا كم \*ولاضاع الدّينُ الذي ارتضاهُ اللهُ لخيار خلفه لولا كمره ولفدتها فت العوامُ كالفرّاش على النار وأنتم تنظرُون وفباً ي حال تستَحاُّ , نَما أوْقَفُهُ المُتَقدُّ مونَ على المُنقَطِّمين اليرَبُّم \*الذينَ لا يَطلبونَ اليلم إلاّته ذيباً لِنفوسهم وتطهيرًا لفلوبهم \*و فرارًا مِن خَبَائثُ النُّوَايَا وَالْأَعَالِ التِّي أَنتُمْ عَلَيْهِمَا عَاكِمُونَ (فَ) ۚ فَلَاتَمْتُتُوا قُولَ |

الحقّ يا أيها السادة فتتراكم الأوزار ، ولا تأبسوا الحقّ بالباطل فإنّ ذلك مِن عَمل أهل النّار ، ولا تَخدَعوا أ نفسكم فإنّ الله عايم ما تصنعون ، وإني لا شهد الله على نفسي أني لا أحبُكم إلا بدُورًا ، ولا أنهى لهم إلا أن تعلاوا الأرض ضيا ، ونورًا ، فتستقيم بكم الأمم ويرجم عن ذُنوبيم المجرمون ، إنّ هذا الهو القصص الحقّ وما مِن إله إلا الله وإنّ الله لهو المزيز الحكيم ، يخص برحمته من يشا، والله ولا ألفل العظيم ، أفنير الدير الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ولله يرجمون

قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيخرُجُ في آخرِ الزَّمانِ رجالُ يطلبُونَ اللهُ نيا با للهِ ألسنتُهُمْ أُحلَى مِنَ للبَونَ اللهِ ألسنتُهُمْ أُحلَى مِنَ المَسَلِ وقلوبُهُمْ قلوبُ اللهِ أللهِ أللهُ أَبَى يَعْتَرُونَ أَمْ على بَجَـتَرُونَ في حلَفتُ لا تيحَنَّ على أُولئكَ منهمْ وتنةً تدَعُ الحكيمَ مِنهمْ حيراناً ولله عنصر أن يقول بمد قوله البنون فلا تمقنوا

## ﴿ خطبة ﴾

النهي عن طلب العلم لغرض سأفل

الحمدُ لله الذي جملَ العلمَ النافِعَ مِمرَاجًا لِلسَّلَمَهُ \* وجعلَ العَملَ به مَفازَةَ العامِلِ في عَرَصاتِ القيامة \* وهل فوق العلم نِعمةُ أَنعمَ اللهُ بها علي عِبادِهِ المُتَّقِينِ \* وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ الذي مَا أَحَبَّ عَبدًا الا

علَّمَ \* وأشهدُ أن سيَّدِنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ أَكْرَمُ مَن علَّمُ اللهُ اللهَ وفَهَّمَهُ \* أللهم صلّ وسلم وَباركُ على سيّدِنا محمّدٍ القائل اللهمُّ أحيني مسكيناً وأمنني مسكمنًا وأحشُر ني في زُمرَة المساكين ﴿ أَمَا بِعِدُ ﴾ فيا عبادَ الله إنَّ اللهَ تبارك وتمالى جمل مطالب العباد مظاهر استعداداتهم وقوا بلهم \* فجمل للعالِينَ مِنهُمْ أَشْرَفَ الْمَطَالِبِ وجعلَ السَافِلَةَ لِأَسَافِلْهُ • ذَٰلُكَ لِـكَمَلِكَ تستوى مقاصدُ أصحاب الشمال وأصحاب اليمين، فيا أبُّرا السَّا فلُ العا بدُ لدُنياهُ لاَ تَطَلَّبُهِـا بِمَلَ الآخِرَهُ \* وَبا عَالَيَ الهِمَّةُ لاَ تَصرفُ هَمَكُ في تَّحَصيل تَجَارَة خَاسِرَه \* ويا أَتباعَ النَّدِينَ لاَ تَنسالَكُوا بسَفَالةِ مَقَاصِدُكُم في حُنُود الشَّياطين \* ولا تكونوا كالسُّمُهاء الذينَ يعمَلُونَ لمستقبِّل لم يَعلُّموا ما أَللهُ صا نِمُ فيه \* وَلاَ تكونوا كالطُّفل الذِي أَلْهَ أُ مُرضَمَّةُ عَن أُمِّهِ وأبيه \* ولولاً هما لنَبَذَتُهُ وَآذَتُهُ وَبَاتَ مِنَ المَحرُومِينِ \* أُصلح يا عبدُ نوَاياكُ وسلم الامرَ لمُدَبِّر الـكاثنـاتُ \* فقد قالَ رَسولُ الله صلى اللهُ عليــه وسلمَ اللهُ الأعالُ بالنَّياتُ \* وهِلْ يَمرُجُ إلى علَّيْنَ مَنْ جَذَّبَتُهُ مَقَاصِــدُهُ اليَّا سَفَلَ سا فلبن \* ألا إنَّ العلومَ الدِّينيَّة لا نُستعمَلُ اللَّا في تخليص الإنسان ِ مِنَ الدُّناآتِ الحَيْوَا نيـه ، ولا تُطلَبُ إلاَّ للمُرُوجِ عليها الىمَمارِ جِ الْمُصَامَاتِ الفَدُّوسيَّة \* وما وُضُعَتْ إلاّ ليتجمل بها الإنسانُ وَيتهيُّأ لمجالسةِ رَبِّ المالمن \* فيا أيُّما الطالبُ لا تَصرف أعظَمَ النَّعم في غير ما خُلفتَ لِأجلة \* وَلا تَعِملُها عُرِضَةً لَمَا تَذَلَّسَ بِهِ قَلْبُكَ المربِضُ مِن خَبَائَتْ غُرُورٍه وَجَّهَاهُ \* وَلا نُزَاحِمُ أَهـلَ الطَّهارةِ في عَمَلِم وأنتَ يا مِسكينُ مِنَ الْمُلوَّ ثِين \* إِنَّا

أَللهَ تباركَ وتعالى خلَقَ من الحرف ومن الصَّنائم مايسمك وَيسَمُ أَمثالك \* وَجِعلَ مِن وُجُوهِ الْـكُسِ مَالاً بُعْيِكَ أَنْ تُوَجَّـةَ اليه آمالك . وقسَّمَ منَ الحُظُوظِ المماشيَّةِ ما جملَ الرَّاقصة أَهنوُ بالاَّ من أَعاظم الموَظَّفين. فإنْ كنتَ تُريدُ زبنةَ الدُّنيا فعليكَ بإلتك الطُّرُق ٱلمُنشعَّه. وإنَّا رَدتَ الآخرَةَ فإلها من طريق غيرهذه الطريق الطاهرَ ة الطَّبِّيَّة ، التي دَنَّسهاالمُدوَ انْ | وَدَنَاءَهُ أَخْلَاقَ الأَزْهِرِيِّينَ ﴿ (قَ) أَلَا الْمَا مِطَالِبَكُمْ شَهُواتٌ هُوَائيَّـة يشتَهِمَا انْتَرَفَّمُ والسَّا فِلْ • ومُقاصِدُ كُمْ أَشْرِاكُ شَيْطًا نَيْةٌ يَقَمُ في حَيَانُهَا ﴿ المُتهلَّمُ والجاهــل • ولا يَسلُكُ الصَّرَاطَ المُستَهمَّ الاَّ أَ كابرُ المُنطَّهرين • ذٰلكَ الصّرَاطُ الذي ٱتَّخذتُموهُ الآنَ عَجالاً لِلإعوجاج. وتدكانَ وَسيلةً الصَّمت وحُسن الخُلُق فأ صبحتم كاله يكة مِن أفراخ الدَّجاج التي يتمالى صياحُها كلَّا سكَنت أفئدةُ النائمين (ق) فيا أيُّها المنهومُ في طلب النَّمَالِي إِنَّ أَيَّامِكَ مَازَّةٌ بِكَ مِنَّ السِّحَابِ ، وعَمَا قريبٌ ثَنْقَابُ بِكَ الى مَقَرَّ الوَحشة وبيت الظا.ة أشرًا تقلاَّب . ومنهُ الىعرَصات القيامــة والعرَض على أسرع الحاسبين. فـكيف يكونُ حالك هُنالك اذا انقطَمُ أملك مر. دُناك \* وتصفَّحتَ الكتابَ فيا وَحَدتَ فيهمالَسِيرُ لَكُفي أَخرَ الدُ \* وا تُعلُّ الإعجابُ خزياً والفَصاحةُ لـكنةً ووَجَدتَ نفسَكَ منَ الجاهلين \* أيُّها ـ الفاضلُ إنَّ مثلكَ تَكفيهِ الإشارَةُ ويجملُ معه الإجمال \*والعارفُ لا يحتاجُ في التذكير الى الزَّجر وطُول الْمَالُ \* وما أُخذَكُ اللَّهُ على غرَّة ولـكنَّهُ بيَّنَ لكَ الحالَوشرَحَ لكَ الحقُّ المُبين \* مَنْ كانَ يُريدُ العاجلةَ عَجَلْنا لهُ فيها ما نَشاه لَمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَمَلُنَا لَهُ جَهِنَّمَ بَصَلَاهَامَذُمُوماً مَدَّحُورًا ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَمَّى لَهَا سَمَيْهَا وَهُوَمُومُونَ فَا نُكَ كَانَ سَمَيْهُمْ مَشْكُورًا ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بالكتاب وأقاموا الصلاَة إنا لاَ نُضيعُ أَجِرَ المُصلِحِين

رُوِىَ أَنْ رَجِلاً كَانَ بِحَدِمُ مُوسَى عليهِ السلامُ فَحَانَ يَقُولُ حَدَّنَى مُوسَى عليهِ السلامُ فَحَانَ يَقُولُ حَدَّنَى مُوسَى كَامِمُ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّانَى مُوسَى عَلَيهِ السلامُ أَنْعَرِفُ مَالَّهُ وَنَقَلَ لَهُ مُوسَى عَلَيهِ السلامُ أَنْعِرِفُ وَبَدُلُ قَالَ مُوسَى بارَبِ أَسالًا مُ أَنْعَرِفُ اللهُ وَلاَنَا قَالَ نَمْ وَهُوَ هَذَا الخَنْزِيرُ وَقَالَ مُوسَى بارَبِ أَسالًا لَكُ أَنْ تَرُدَّهُ اللهِ عاموسي وعزَّق وجلاً لى لوْ دَعُونَنِي حَالِهِ حَى أَسالًا لهُ عَنْ هَذَا فَأُ وَحَى اللهُ اللهِ ياموسي وعزَّق وجلاً لى لوْ دَعُونَنِي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وللمختصر أن يقول بمدقوله الأزْهرِ بين فيا أيُّها المنهوم

## ﴿ خطبة ﴾

الترغيب في النمسك بمحبة آل البيت والنوسل الصالحين الحمد لله الذي ألهم السَّمداء مِن عِبادِه محبّة أحبا به \* وألزَمَ التَّانبين ملازَمة أبوابه والوُقوع على أعتبا به \* وواعدَهم التَّمارُف عِندَ عَبالِسَ المارِفِينَ ومقابر المُحبين \* وأشهَدُ أن لا إله إلا الله الذي أضلَ مَن ضلً وهدي مَن اهتَدي \* وأشهَدُ أنَّ سيّدِنا محبّدًا رَسولُ اللهِ الذي بين

الرُّشدَ مِنَ النيِّ وأوضحَ طريقَ الهُدَى \* أَللهم صل وسلَّم وبارك على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبهِ عدَّدَ تبليل المُمالدينَ وتَسبيح المُسبَّحين (أُمَّا بعدُ) فيا عبادَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهُ تبارَكَ وَلمالى قسمَ الجنُّ والإِنسَ الى خيار وأشرَار \* وجعلَ من خيارهم مُقْرًا بينَ وجملَ منهُمُ الأبرَارِ \* ووَهَا الم منَ الوَجاهةِ والجاهِ ما يَسَعُ طُوَائنَ أهـل التَّوْبَةِ مِنَ المَّذْنِينِ \* وما هِيَ إلاَّ رَحَاتٌ إلهيَّةَ السندعاها فَصْلُ مولانا المَطوف ، وتنزَّلاتٌ إحسانيَّةٌ تكرَّمَ بها الممرُوفُ بِالممرُوف، تعمالي رَبُّنا الحنَّانُ الذِي يَضحَكُ للنَّائيينَ ويَتَوَدَّدُ للمُخلصين \* فيا إخوان القطيمة التمسوا الوَسائلَ فلاَوْصُولَ إلاّ بأسبابَ \* وِيا حُلْهَاءَ الوَقاحةِ تَشَبُّثُوا بِأَذْبِالِ الاُدَبِاءِ فلاَ دُخُولَ إِلاَّبِحُجَّابٍ\* وِيا أَهلَ الإِ باق لن تدركوا القَبُولَ إِلاَّ بالتَّرَامِي على أعساب المقرِّبين ، إِنَّ الَّذِينَ حَرَّمُوا التَّوَسُّلَ بالصا لحينَ أولئكَ همُ المَحرُومون \* إنَّ الذينَ زَعَمُوا أنَّ التوَسُّلَ إِشْرَاكُ أُولئك همُ الْمُشرِكُونَ \* وما هيَ إِلاَّ فِتَنَةٌ ٱتَخَذُوهاوَسيلةً لْمَطْمِ الملاَئق بين الانقياءوبين عامَّةِ الْمُسلمين \* فما أَجهَلَ مَن يَرْعُمُ أَنْ العَوامَّ بَعْتَدُونَ أَنَّ الوَلَيَّ إِلهُ يُعْبَدِ \* وَمَا أُرْذَلَ مَن يَظَنُّ أُنَّمَ يَتُوهُمُونَ أَنَّهُ من دُونَ اللهِ يُقْصَدَه إِنَّ هَذَا واللهِ لَسُوء طَنَّ بَن حسنت نواياهُم من بُسَطاء المؤمنين (ق) ألا يَملَم الجَهَولُ أنَّ منَ الموامّ مَن لا يَستطيعُ أن يُصبّرَ عمَّا في صَّميرِه \* ألا يمالم أن أبهلَ السوامَ لا بَجهارُ أنَّ اللهَ الله يرَ لا يُعارَضُ في قَضَاله وتقديره \* ولكنَّهُ بَمَتْمَدُ أَنَّ قَدَم الوَلَّى الْمَقبور أَكُرمُ على الله من جِراه أحداء النَّهُ اسْفَهِنِ ﴾ فلذلك بُناجيه ويُنادبه ، ويَسأَلُهُ كلَّ أمر من أموره

قصدَربَّهُ فيه \* لملمه أنَّ سمة جاه المُقرَّبين لا تَضيقُ بنداء المُنقَطمين وفيلْ في ذلك من مكَّ فراتِ بجوزُ أن يحكم بها على أهل الإيمان \* وهل يدَّعي هذه الدُّعوى الباطلة إلا حُلْفاء الحرمان وأسراه الخُسران، الذين أصْلُهمُ اللهُ على علم وجملهم من جُنُود الشَّياطين (ق) فيها أهل الإيمان تثبُّتوا فانَّ شُهُداء المحبة أحياد في أجدانهم \*ومسَّكوا عحبَّة آلَ البيت فإنها أمانٌ المتمسّكين بهاه ن مَصالب أحداثهم \* الذين زاغوامم الزّائفين وأنَّبمواأ راجيف المُفسدين ، أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُّ نُونَ \* إِنَّ الذِّينَ ٱســـتَقَامُوا تتنزَّلُ عليهمُ الملاَّلدكمةُ أَن لاَ تخافوا ولا تَّحَزَّنوا وأبشرُوا باَّ لجنَّة التي كنتمُ " تُوعدُون \* إنَّ للمتقبنَ عندَ ربهمْ جناتُ النَّميمُ أَ فنجمَلُ المسلمينَ كالمُجرِ مبن قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ يَا أَبَّا هُرَبَرَةَ يَطُّريقَ افوام اذا فَزَعَ الناسُ لم يفزَعوا واذا طلب الناسُ الأمانَ منَ النار لم يَخَافُوا اليأن قال رَكِ القومُ طريفاً صعباً حتى لحقوا بدَرَجـةِ الأنبياء آثرُوا الجوع بعدَ مَا أَشْبَعُهُمُ اللهُ والعُرِي بِعِدَما كَساهِمُ اللهُ والعَطش بعدَما أرواهمُ اللهِ نرَ كُوا ذَلَكَ رَجَّاءَ مَا عَنْدَ اللَّهُ تَرَكُوا الحَلَالَ مُخَافَّةً حَسَابِهُمْ صَحِيوا ٱلدُّنيا بأ بدَا نِهمْ ولم بَشتغلوا بشيء منها عجبت الملآئكةُ والأنبياءُ من طاءتهمُ لرَبِّهمْ طُوبِي اهمْ طُوبِي لهم ودَّدتُ أَنَّ اللهَ جَمَعَ بيني و بينهم ثمَّ بكَي رَسُولُ اللهِ شوقاً اليهم ثمَّ قالَ اذَا أَرادَ اللهُ بأهل الأرض عـ نداباً فنظرَ اليهم صرَفَ المذَابَ عنهم فعليكَ يا أبا هرَيرَةَ بطريقتهم فمن خالف طريقتهم تعبَ في شدَّةِ الحساب

وللمختصرا فيقول بمدقوله بسطاء المؤمنين فيا أهل الإيمان

LEN SEEN

و خطبة ﴾

التذكير بقول رسول الله وأس الحكمة مخافة الله

الحمهُ لله الذي تدَ كد كنُّ لعظَمته الحيال \* الحمهُ للهِ الغنيُّ الذِي لا نتوَجُّهُالاً اليسمةِ كرَمهِ ورَحمتهِ الاَّ مال \* الحمهُ للهِ الذِي يُعطى ويمَّمُ ويضَمُّ وبَرَفعُ لاَ إِلهَ الاَّ هوَ الحيُّ القيومِ ه وَأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّاللَّهُ الذِي رَفَمَ السهاء بِنهِ وَ عَمَدَه وأشهدُ أن سيَّدِنا مُعَمَّدًا وسولُ آلله أَفضلُ مَن توكَّلُ ونبتَّلَ وعلى رَبهِ اعتمَد \* أللهمَّ صلَّ وسلم وباركُ على سيدينا محمَّدوآ له وصَّحِبه عدَدَ ما فوقَ الأرض وماحوّتِالسمواتُمن النَّجوم ﴿ أَمَّا بعد﴾ فيا أبنَ آدَمَ شأَ نَكَ المَذَلَّةُ وَالإِفْقَارُ فَعَلَىمَ العِظْمَةُ وَالاستِكِبَارِ \* وَدَا َّ بُكَ الضَّفَ والانكسارُ ولِكنَّكَ تنظاهرُ با أنكَ نويُّ وجبَّارٍ \* فالىمتى تَنكرُ المفهومَ وتَتَكِيُّمُ الضرُورِيُّ الملوم . ضرَبَ اللهُ لكَ المثلَ بأَ نكَ لا تَقْوَى عا أَ ن يَسْتَنْفُذَ مَاسَلَبُهُ مَنْكَ الذُّبابِ \* ثمَّ إِنْهُ أُحوَجِكَ فِي جَمِيمِ الشُّؤُنِ الى تَمَاطَى الأسباب \* ومَّهما أجهَدتَ نفسَكَ فيالتَّماطي لا بَصلُ اليكِ سوَى الرَّ ذْنّ المقسوم \* أَفْمَنْ كَانَ هِذَا حَالُهُ يَنْبَنِّي لَهُ أَنْ يَتَمَالَى وَيَتَّمَاظُمَ\* أَفْمَنْ لا يَملكُ لنفسهِ ضرًّا ولا نهماً بجوزُ لهُ أَن يَتنازَعَ ويَتْخاصَم • أَفْمَنْ يَفْنَى بِفْنَاء الأَوْقاتِ بِصِحُ لهُ أن ينتَرُ مِجالِ مَوْهُومٍ . يا أَبنَ آدَمَ لا تَمْسَ إلها

ما عَصاهُ منَ المخلوقاتِ خصمٌ سواك. لا تنسَ كريًّا صوَّرَكُ وعَلَى وعلى مَوائدٍ كَرَمهِ رَبَّاكُ. وكم فرَّجَ عنكَ الهُمومَ وكشَفَ كثير النَّموم الاتُهمل أوامرَ جِبَّارِ ما زلتَ ولا تزَالُ في نَبضة قَهره • وَكُنُّ ما ترَاهُ وما لا تَرَاهُ منَ المخلوقاتِ رَهبنُ اشارَتهِ وطوعَ أمره، ومنْ آياتهِ أنَّ السَّمواتِ والأرَضينَ بنبر أمره لاَ تفوم · لا يَمْرَّنُّكَ يا عبــدُ طويلُ الإمهال فا ِنَّ ا رَبِكَ صَبُورِ . لا تتمادَى يا مسكينُ في الطُّنيان فإ نه جيًّا رُوغَيُورٍ . لاَ تَنهمكُ في مَماصيكَ في هلك الأ المُنهمكُ المّنوم . خَف يا مسكينُ غوائلَ المَضَبِ فَوَنَ خَافَسَلَمْ . لاتنَمْ في مهادِ النَّفَاةِ وطريق المَطَّفِ فَمَنْ نَامَ هَناكُ نَدِمْ . لَا تَلْقَ بِنفسك يا مسكينُ بِآمِوكَ في نار السَّمُومُ . تألُّله ماهلَكَ من القُرُون من قبلك إلا مَن أمنَ مكرَ الله. تالله لانا كلُ النَّارُ جوار حَ عبد الاّ مَن عصى مولاة . تألُّه إنَّ الآمنَ لمحرُومٌ وإنَّ الخائفَ لَمرحومُ . أَفأُ منـوا مَكِرَ اللهِ فلا يأ مَنُ مكرَ الله الآ الفوعُ الخاسرُون . والذينَ آمَنوا وعملوا الصالحات لا نُكلفُ نفساً إلا وسمرا أوائك أصحاب الحمّنة هم فيها خالدُون. الذين هم علي صلاتِهم دَائمونَ والذين في أموا لِهم حقٌّ معلومٌ للسا أل والمحروم قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ رأسُ الحَكَمة مخـَافةُ اللهِ وقالَ ـ

عليهِ الصلاَّةُ والسلاَّمُ أَنا أَترَبكم من الله رأَ نا أخوفكم منه

### ﴿ خطبة ﴾

### التحذيرمن مخالطة الأحداث

الحمدُ لله الذي جملَ الشَّيخوخةَ منهاحاً للسكينة والوقار. الحمدُ لله الذي لم يُرسل من رُسله رسولا إلّا بعد لأر بعين مع علمه بأنهم همُ الأخيار وما ذلك إلاَّ لأنَّ الشَّبُوبِيَّة في الغالب لا تخلو من فتنة أعِــاب أوغرُور ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الذي تَمَالَى مُحَدُّهُ وَتَقَدُّسُتُ أَسَارُهُ\* وأَشْهِدُ آنً سِد ناعمَّدًا رَسولُ الله الذيءَطَّرِ السكونَ ذكرَ مُوملاَّت الملاَّ والفضا أُنباوُ مُ للهمَّ صلَّ وسلم وبارك على سبَّدنا عمَّدٍ وآلهِ وصَّبهِ وآحشُرنا تحتَّ لِوَاثَّهِ في يوم النَّشور ﴿ أَمَّا بِمدُ ﴾ فيا عبادَ اللهِ إِنَّ اللهَ تِبارَكُوتِمالي يَمجَبُ منَ الشَّابِ الذِي لا صَبُورَةَ له \* وينغُضُ مَنْ شأ نهُ منَ الأَحدَاثِ الإعابُ و الصبابة والوَله \* ولا يرضى من أهل الإعان خالطة الشُّبَّان الميَّا لينَ الى النُهور \* ولـكننا أصبَحنا فيزَمَن فقدت فيهِ الملاّحةُ والآدَابْ \* وتحمُّلَ أبناؤُهُ بَقَبَاحةِ المَلاَهي والإعجاب \* وصارَ كبيرُ الأَ شغابِهوَ الرَّجُلُ الشهمُ التيهور؛ وصارَ الشَّيْحُ الشَّائِ لايَستحى أَنْ يَمازِ حَ الشَّابُ الأَمرَدْ \* واذَا عَرُ بَمُصِيةٍ مِنَ الماصي نَصابي وتَفاعَسَ كالأُسد وتَرُّدُ \* وتهافتَ عليها كما تتهافتُ على ما تَلْنقطُ من القوت الطَّيور \* ذلكَ لا نه يَشتهي وهوَ المشوُّهُ أن يشارك الشُّ بَّانَ في ملاهيهم \* ذلك بأ نه يتمنَّى أنْ يُسا بق النُّسَّاقَ الى مساويهم \* لولا أنهُ فقَـدَ القُوَّةَ ونَّضارَةَ الملموس من الحسد والمنظور \* هذَا هَوَ الشَّيْخُ الَّذِي لَا قَيْمَةً لَهُ عَنْدَ رَبِّهُ \* هَذَا هُوَ الشَّيْخُ الَّذِي تَمكَّنت

مُو بِقَاتُ الشُّهِ بِيَّةَ مِنْ قلبه \* فهوَ لا يَتَـذَكُرُ المُوتَ ولا يَتْمَكَّرُ في أَقْرَانُهُ من سُكَّان النُّبور، هــذَا هوَ الشيخُ الذي تَلمَتُ بهِ الشَّياطينُ وتَمَقَّتُهُ الملائكة \* هـنا هو الشيخُ الذي خَسرَ دِينَـهُ وفقدَ مزايا الإنسان ومدَّاركَه \* ونادَاهُ حالَهُ من حيثُ لا يشمُّرُ إلَكَ ابا لكُ ومفرُور \* مالَكم يا شُيُوخَ هَذَا الزَّمن و لشُبَّان ما دَارَتْ إلاَّ على الزَّبغ والزَّندَّقةِ رَحاهم، مالـكم وَلاَ ناسِ أَطَالَ النَّباهي شُواربَهم وذَّهب التربُّنُ لِلنسوَةِ بلِّحاهم مالكم و لأحداث قارَبوا المشبب وماجهكوا الأالخير وماعر فواغير الشرور \* أَيلِيقُ بِذِي السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ أَنْ يُجَالِسَ صِاحِتَ الْوَقَاحَةِ وَالْمَزَاحِ \* أَيلِيقُ بالآسن على فوَاتِ حياتهِ وقُدُوم مماتهُ أَنْ يُخالطَ حَلَيْفَاللَّاهِي والأَفْراحِ كلا إنَّ اللا ثنَّ مَنْ قَرُبَ رَحيلُهُ أَنْ يَتَهِيًّا ۚ لِلقَاءِ القَدَرِ الْمُفْدُورِ \* أَلا سُحْفًا للشابِّ الذِيلا بَمَتَفِدُ تمامَ الإعتمادِ أنَّ الأجَلَ ما هوَ منهُ ببعيد \* وأنَّ المنيَّة ضَدَرَمُ مِنَ الناس كلُّ قوى وشديد \* وأنَّ كوُّسَهَا الدَّائرةَ على أمثا لهِ في كلّ حين تدُور \* فيا أيِّر الشابُّ الغافلُ لقد أُخــ ذَ مَخنقك الطَّيشُ الى مَصارع الشُّمَا \* وأنسَّنكَ ملاَهيكَ الموتَّ ودَهشةالمرضواللَّمَا \* فتجاذَّب نفسكَ بامسكن فانَّ رَبُّكَ حِمَّارٌ وغَرُور \* وَما أَيَّا الشابُّ الوقورُما أحسنك وما أجملَك . وما أكبرَ ما أدِّخَرَ لكَ مولاك من اللك وما أعظمَ ماأعدَّلك . تَهَناءٌ يا محبوبَ الرَّحمٰن بالحُور وبالولدَان وعالىالفُصور • إنَّ الذِّينَ آمَنوا وعملوا الصالِحاتِ بَهديهم رَبُّهم بإيمانهم تجرى مِن تحتيمُ الأنهار في جنَّاتِ النَّميم . إِنَّ الذِينَ يَحْشُونَ رَبُّهُمْ بِالنَّبِ لِهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُرِيمٍ . أُولئكَ

يَرجونَ تجارةً لن تَبور

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما مِن ذيءُ أحبُّ الى اللهِ مِن شابِّ تانب وما مِن شيءً أخضُ الى اللهِ مِن شبخ دَامَ على مَعاصيه وقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ عَجبَ رَبُّكَ مِنَ الشابِّ الذِي لا صَبَوةَ له

### NEW SEEDS

# ہ خطبة کھ

في بيان ما يكسب حسن الخاتمة وما يورث سوء الخاتمة

الحمدُ يَلْهِ الذِي كَنِّبَ على نفسهِ الرَّحْمَةُ فِيالدُّنياوالآخرة ثُمُّ عَيِّبَ عَن الناس العَوا قِبِ الحمدُ للرِّزَيُّن لـكلِّ ذي حالحالَهُ ورَزق المُصابين الصُّبر على المصائب. وأشغل الأشقياء بآمال تُريح المستغلِّجامن الإهمام بموّاف لاُمور . وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ الذِي لا يُطْلَمُ على غيبهِ أحد . وأشهدُ أن ســيدنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ أخشمُ من رَكَمَ وأخضَمُ من سَجَد • أللهمَّ صلَّ وسلم وبارك على سيَّدنا ممدٍّ وآلهِ وصحبهِ وانصْ علينا من بَنَّ كاتّ اسمكَ المَفُور ﴿ أَمَّا بِمِدُ ﴾ فيا عبادَ اللهِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى حِملَ أعالَ العبادِ دَلاثل على سافة الأزّل ولاحقة الأبد . وألحق الأحوال بالأعمال ايتميز من آمنَ ممن جحَد . وقليلًا ما يَشْغَى الصالحُ ويَسعدَ قبلَ مؤته الكَفور. وإن لِسوء الخانبة لأسبابُ لا يُسكرُ ما إلاّ من عَلَبت عليه شَمْوَتُهُ ۚ . وَلَا يَتَلَبَّسُ بَهَا الَّا مِنَ اسْتَهُوَ تَهُ الشَّيَاطَيْنُ وَأَحَاطَتَ بِهِ خَطَيْمُنَّهُ ۥ وَلا

يَستحسنُها إلا من قتلهُ الإعجابُ وأخذَ عخنقه النُّرُور . منها نسيانُ المؤَّت وما بمدَّهُ منَ المخاوف والأهوَ الن ومنها الإشتفالُ عن الله علميات الأولاد والأموال ومنها آوتكاب الكبائر والمظالم ومُعانفةُ الشُّرُور ومنهاتماملي المُخدّ رات وشُربُ المُسكرات ووَفَقدُ الحَياء من الله واستحلاّلُ المُحرَّماتُ • وهُجْرانُالمَساجِد والترَدُّدُعلى موَاطن النُجور .ومنها نسبةُ ما أبدَعتهُ الحكمةُ الإلهيَّةُ من عجائب المصنوعاتِ الى الطبيعة «ومنها الإسرَّافُوسوهُ النصرُّف في نمَم اللهِ التي هيّ عندَ عِبادِهِ وَدِيمة \* ومنها الجزّعُ والفّزَعُ مِمَّا عَجِي. بهِ القَدَر المقدُورِ وأمَّا دَلَا ثُلُ حُسن الخاتمة فمنها الحَيَا ﴿ وَالْعُوفُ مِنَ اللَّهُ ﴿ ومنها اشتغالُ لِسان العبدِ وقلبه بذِكر مولاه، ومنها ملاَزَّمةُ العمَل المَبرُور والسَّمَّى المشكور \* ومنها اجابةُ النَّدَاء اذَا نُودِيَ بِيَّ عَلَى النَّلَاحِ \* ومنها النحرُّزُ مِنَ الحرَام وتقليلُ العمَل المُباح \* والقيامُ بأ دَاء الوَاجباتِ بحمالُ أ يُحمُّها الرُّبُّ الغَيُورِ . ومنها الإستمااذُ للمؤت فيجميع الأُوقات. ومنهـا طولُ النَّفكُر فيما يكونُ بعــدَهُ منَ البلاَيا والآفات. ممَّ العلْم بأنَّ اللهُ ـَ تباركَ وتمالى يملَمُ خالنة الأعبن وما تَخنى الصُّدُور • فيا أَهلَ الإيمان تمَسَّكُوا بِالأسبابِ التي بها تحسُّنُ الخوَاتِيمِ • ولاَ تشــتناوا بالملاَهي فا ِنّ الرَّقيبَ سميعٌ وعليم. يبغُضُ الغا فلَ ويُحبُّ أَنْ يكونَ وَحــدَهُ هُو اللَّهُ كُورُ المُسَكُورِ • وأَعلَمُوا أَنَّ دُنيا كُمْ هَذَّهِ ما هِيَ إِلاَ أَيَّامٌ قَلَاَئُل • وَانَّ كُلُّ ما يُمجبُكم منها ماهوَ إلا زُخرُفُ ذَاهبُ وحُطامٌ زَائلٍ. وهل استصحبَ مِن دُنياهم ممهم شيئًا سُكانُ القبور . وأَ عَلَمُوا أَنَّ المُشتَعَلِّ بشيء في حال

حياتهِ لا يَشتَفَلُ عِندَ المُوتِ بشيءُ سواه ، وأنهُ لا يقوزُ بحسنِ الخاتبة الا مَن وَفَقهُ اللهُ لِخِدمتهِ وهَدَاه ، وأشفلَ قلبَهُ بأَ كَرَمٍ معبود وأشرَفَ مذكورٍ ، يا أَيُّها الذِينَ آمَنوا أَذْ كُرُوا اللهَ ذِكرًا كنبرًا وسبّحوهُ بُكرَةً وأسيلاً ، يا أَيُّها المُزَمَّلُ فَمُ الليل إلا قليلاً نصفهُ أو أنقُص منهُ قليلاً أو زِدْ عليهِ وَرَتَلِ القرآنَ تَرتيلاً ، يا بُني أَفِم الصلاةَ وأمنُر با لممرُوفٍ وا نه عنِ ٱلمُنكرَ وأصبر علي ما أصابكَ إن ذلكَ مِن عَزَمِ الأمور

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلمَ يَوتُ المره على ماعاشَ عليه وَيبمثُ على ما ماتَ عليه وَيبمثُ على ما ماتَ عليه وقالَ عليه الصلاّةُ والسلامُ اذا أراد اللهُ بمبدخبرًا طهرَهُ قبلَ موته قال عملُ صالح على موته قال عملُ صالح يلممهُ اللهُ إياهُ ثم يموتُ عليه

**()** 

لقد تم بمونة الله سبحانه وتعالى وارشاده طبع هذا الكتاب عطبة السمادة التي هي الفاية المقصودة والى انشاء الله سارك وتعالى سأزيده خطباً إن عشت للطبعه الثانية التي تكون على ورق جيد وعلى التقالمونة والقبول

وما مسن كاتب الاسبَسلَى ويُق الدهرُ ما كتبت بداه فلا تكتب بخطك غير شي يُسرك في القيامـة أن تراء وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين

# صحيفة ﴿ فَهُرُسُتُ السَّرَاجِ الوَّهَاجِ ﴾ خطبة تذكار مولد الحبيب المختار « تذكار للاسرى والمراج رالحث على صوم وجب « الحث على تعظيم شعبان واستقبال ليلة نصفه ۱۰ « التبشير بقدوم رمضان ١٧ « الحث على الصوم والاتيان به على الوجه للشروع ١٤ « أخرى في وصف حال الصائم وإرشاده الى الصوم الصحيح ۱۶ « في ذكر مزامارمضان ١٨ « توديع رمضاد، وانتظار ليلة القدر ٧١ « عيد الفطر ٧٣ « التحذير من العود الى المعاصى بعد رمضان ٣٩ « الحث على اداء فريضة الحج ٧٨ « الحث على مشاركة الحجاج في تعظيم عشر ذي لحجة ٣٠ و عيد الضحايا ٣٣ « تذكار لافتتاح السنه الهمطرية ۳۵ « الحث على صيام عاشورا. . ٣٧ . « الحت على استقبال الحجاج والتبرك مهم ٣٩ « الحث على بناء إلمساجد المجورة ٤٤٪ « في وصف أحوال الزمن الحاصر ٤٤ « الحث على مراعات الآداب في المساجد

٤٦ « لتذكير المتنورين الذين لادين لمم

 ٤٨ خطبة التحذير من سوء السباب واللمن وفش الكلام • « تحذير الناس من التباغض والتخاصم في الدعاوي الباطلة الحث من معاملة الاهل والحيران بالرفق واللين ه « التحذير من إمساك الزوجه ضرارا ۸۰ « نهی سکان القری عن حرق اازرع وسم الهائم ٠٠ « النهي عن شهادة الزور واعانة الظالمن « التحدير من النش في المماملات وترويج السلمة بالاعمان الباطلة ١٤ « النهيعن معاملة الحيوانات بالقسوة « التحذير من إيقاظ الفتنة والتمسك باسبامها ٦٦ ۱۷ ه النهى عن الظاهرات والحروج على ولاة الأمور ... ٧١ « الحث على الاقتداء بمقلاء المتقدمين ونقل أقوالهم ٧٠٠ ﴿ مَهِيَ العَوْامِ وَسُمَانَ الطَّلَّبَةُ عَنْ مَطَّالُمَةُ الْجُرَّالَدُ ه » « تمری**ت** الوطنیة وواجبانها ٧٨ « النهى عن السرقة والاغتصاب ٨٠ ﴿ التحذير من الزنا ٨٧ « النهى عن الغيبة والتميمة . ۸٤ « التحدير من تعاطى السكرات والمحدوات ٨٧ ﴿ . النَّهِي عَنِ الْجَلُوسِ فِي الْفَهَارِي وَعَلَى قَارَعَةُ الطَّرِيقَ ٨٩ . « النهي عن تشييم الجنائز بالاصوات المنكره

۹۱ « النهى عن الاسراف في متروكات الا وات لا تامهم

### صحفه

ع خطبة النهي عن زيارة النساء القبور

. ٩٦ « التحذير من ترك الصلاة

٧٧ « نهي سكان القرى عن المهاون بالدين

۱۰۱ « تنبيه القضاة واجبات وظائفهم

١٠٣ « تذكير القضاة بإلخوف من الله

١٠٦ « تحذير رجال المحامات عن زخرفة الباطل

١٠٨ « الحث على متابعة الأثمة الحيمدين

١١١ « وعظالعلماء

« النهى عن طلب العلم لغرض سافل

« الترغيب في التمسك عجبة أهل البيت والنوسل بالصالحين

« التذكير بقول رسول الله صلى الله عليه و ــ لم رأس الحكمة مخافة الله

«. التحذير من مخالطة الاحداث

« في بيان ما يكسب حسن الحاعة وما يورث سوء الحاتمة

#### うのでのからい

وتم في صحيفة ٩ سطر ١٣ خطأ وهو توله عا وتصحيحه أن يقال منما

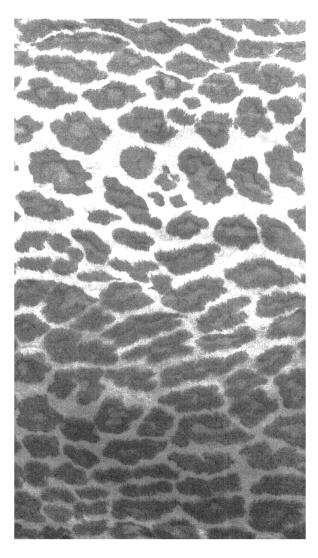

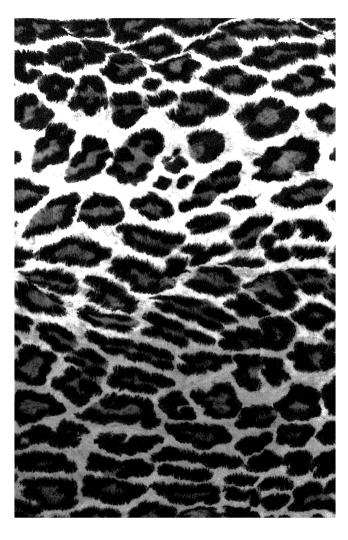

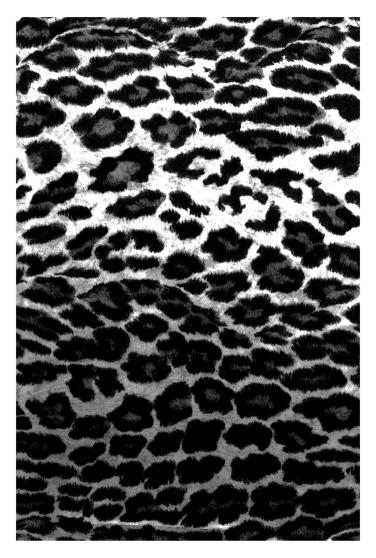

